

د . فنرخندة حسن

كوكب الأرض



# رئيسالتدرير أنيست منصور

# د . فنرخندة حسن

# كوكب الأرض



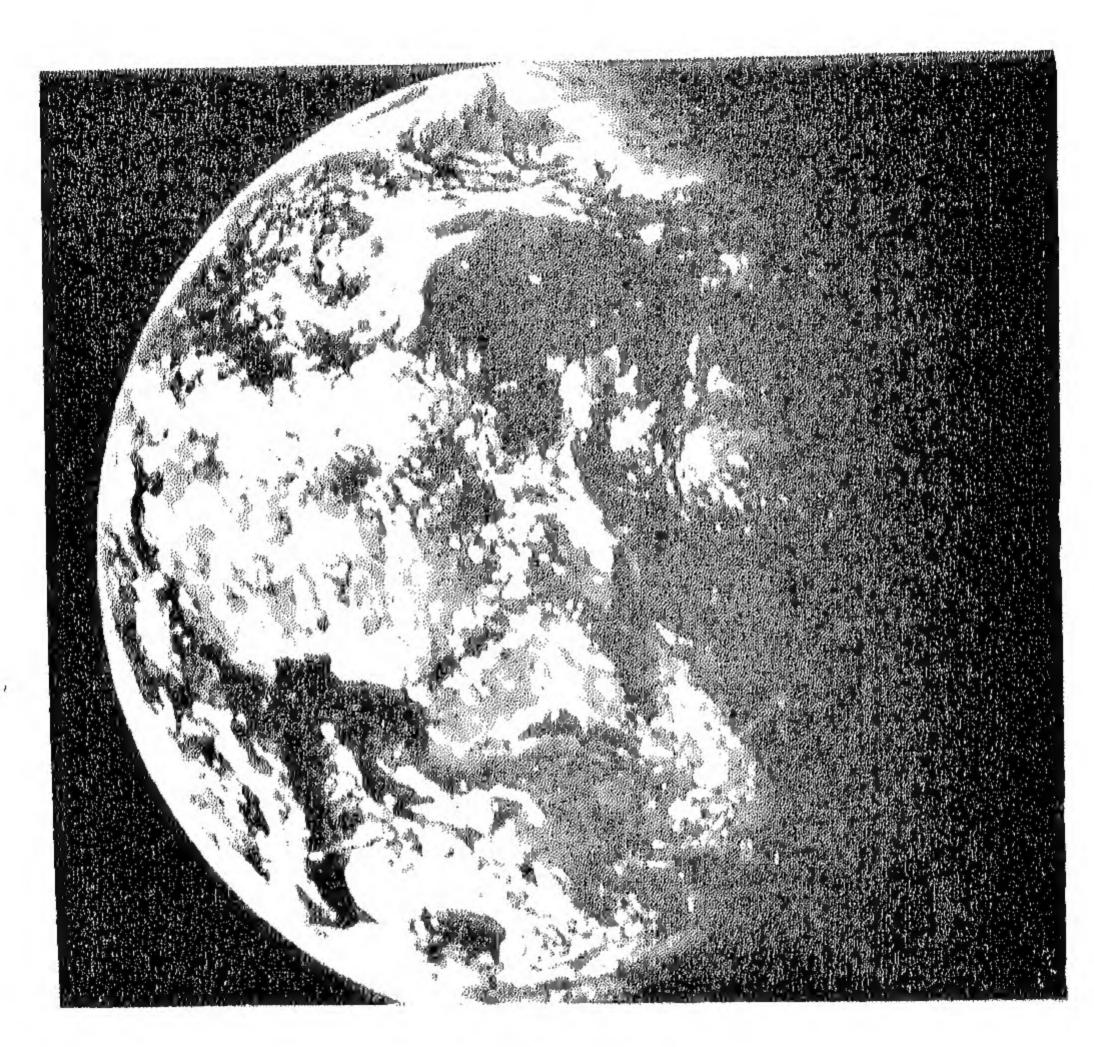

كوكب الأرض

# كوكب الأرض

نعيش على سطح كوكب صغير ضمن آلاف البلايين من الكواكب المعلقة بطريقة ما في هذا الكون اللانهائي ، ونسميه كوكب الأرض . وقد تصور الإنسان شكل الأرض وقدر وزنها وعرف سرحركتها المنتظمة الدائمة ، وتركيبها ومكوناتها ، وعلاقاتها بالأجسام الساوية الأخرى ، وأصبح لديه حصيلة من المعرفة بدأ يجمعها منذ عهد المصريون القدماء (شكل رقم ١) .

ولم يأل الإنسان جهداً طوال هذه السنين في تهيئة الوسائل التي تمكنه من جمع هذه المعلومات عن أرضه التي يعيش عليها ، وتخير السبل التي تشبع رغبته في ذلك . وما زال إلى الآن يوجه كل طاقاته العلمية ويستغلها في هذا الاتجاه ، فسبح في الفضاء وغاص في قاع المحيط . ولم يصل إلى كل غايته بعد . ولكن يمكننا القول إن الإنسان قد نجح فعلا بصورة قاطعة في إثبات بعض من نظرياته القديمة بالنسبة لشكل بصورة قاطعة في إثبات بعض من نظرياته القديمة بالنسبة لشكل وهي فعلا كما تخيلها كرة معلقة في السهاء (شكل رقم ٢) كذلك عرف الإنسان وزن الأرض وقدره بحوالي ٢ × ١٠٤٠ كيلوجراماً وحسب كثافتها بحوالي ٢ هوالي ٢٣٠٦ كيلومتراً وتمكن من بحوالي ٢ معلقة وتمكن من بحوالي ٢ معلقة وتمكن من



(شكل رقم ١) الإله كب . . إله الأرض عند قدماء المصريين

تصور المصريون القدماء إله الأرض كب راقداً ومغطى بأوراق الشجر رمز الحضرة والنماء وتحنو عليه آلهة السماء بنجومها . ويبدو إله الشمس قادماً كل يوم من عالم الدفء والحياة يخترق السهاء بمركبته إلى عالم الظلمات .

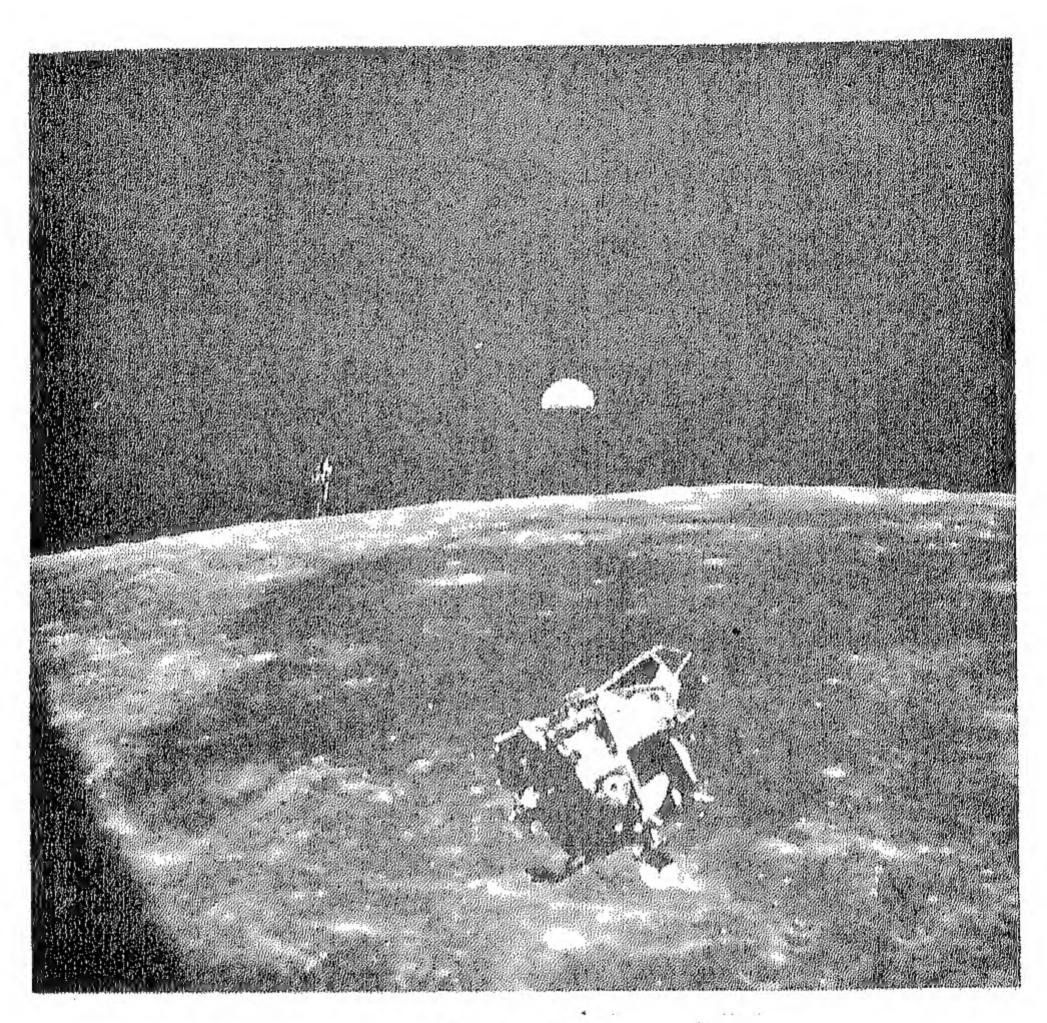

(شكل رقم ٢) وتشرق الأرض على سطح القمر (هكذا بدت الأرض لرواد القمر)

قياس محيطها الاستوائى وهو حوالى أربعين ألفاً من الكيلومترات وتمكن كذلك من حساب وقياس مدار قمرها الوحيد بدقة متناهية مكنته من الهبوط فوق سطحه عندما يريد فى المكان الذى يريده تماماً.

ونظراً لأن حياتنا مرتبطة كل الارتباط بهذه الأرض ، فعلى سطحها نعيش حياتنا الطبيعية ، ونستمد منها غذاءنا وثرواتنا المعدنية وخاماتنا الطبيعية والطاقة اللازمة لكل مرفق من مرافق الحياة ، فليس بعجيب إذن أن تثير فضولنا ونستمر في محاولاتنا لمعرفة ما هي هذه الأرض . .

#### ما هي هذه الأرض؟

من المنطق قبل أن نبداً بالإجابة عن هذا السؤال أن نسأل أنفسنا . أين هي هذه الأرض ؟ وما هو موقعها بالنسبة لباقى أفراد المجموعة التى تنتمى إليها ؟ ؟ فالأرض هي الكوكب الثالث ضمن تسعة كواكب أخرى تدور حول نجم ذهبي متوسط الحجم نسميه الشمس ، وتكون مجموعة محلية من الأجسام السهاوية تعرف بالمجموعة الشمسية التى تضم بجانب هذه الكواكب التسعة ٣١ قرا وأعداداً لا حصر لها من بقايا كوكب متفجر تسمى بالنيازك . . وعدداً غير معروف من الشهب . هذه المجموعة الشمسية تنتمى بدورها إلى تجمع نجمي هائل يضم حوالي مائة بليون نجم ويسمى طريق أو درب اللبن ، وهو أحد التجمعات النجمية التي يتكون منها الكون بأكمله ، وتعرف بالأجرام السهاوية . . ونحن لا نعرف إلى

الآن بالتحديد كم من الكواكب الشبيهة بالأرض في هذا الكون ، ولكن بما أن هناك حوالى مائة بليون نجم على الأقل مثل الشمس في درب اللبن وأن هناك على الأقل بليوناً من هذه الأجرام السماوية . . فيمكننا القول إن الأرض ما هي إلا كوكب صغير ضمن آلاف البلايين من الكواكب في هذا الكون ، إلا أن وجود مظاهر الحياة عليه هذه وخاصة هذا المخلوق الحاد الذكاء . . وهو الإنسان . . أصبحت كوكباً لا يمكن تغافله .

## نشأة الأرض وأصل المجموعة الشمسية:

من المتفق عليه عامة أن أصل المجموعة الشمسية واحد بالرغم من اختلاف العلماء فى تفسيرهم للظواهر الطبيعية التى أتاحت الوجود لهذه المجموعة . . ولنعد إلى الوراء حتى عام ١٦٤٤ ، حين اعتقد رينيه ديكارت أن الكواكب تكثفت من سحابة كونية هائلة تحيط بالشمس ، واقتنع الناس بآرائه لمدة قرن من الزمان تقريباً ، إلى أن جاء الكونت دوبوفون بنظرية مغايرة تماماً وهى أن المجموعة الشمسية تكونت نتيجة لتصادم شمسنا بجسم ساوى آخر فتناثرت بعض مواده فى الفضاء فبردت وكونت هذه الكواكب . . وتتوالى النظريات التى تتعلق بأصل المجموعة الشمسية وتختلف جميعها فى مقوماتها ومضمونها ، ولكن يمكننا ببعض التجاوز تقسيم هذه النظريات إلى مجموعتين : مجموعة نظريات الجسم الواحد ، وتؤمن أن المجموعة الشمسية فى تكوينها لم تتأثر بمؤثر أو عامل الواحد ، وتؤمن أن المجموعة الشمسية فى تكوينها لم تتأثر بمؤثر أو عامل

خارجي ، بل نشأت نتيجة انفصال مواد متوهجة من الشمس وتناثرت فى الفضاء بعيدًا عنها ، وإن كانت لم تخرج عن نطاقها ، فدارت حولها وبردت ببطء وكونت الكواكب ، والأخرى مجموعة نظريات الجسم الآخر ، وهي نظريات تؤمن بأن نشأة المجموعة الشمسية لا بد أنها كانت نتيجة لتدخل عوامل خارجية أو أجسام فضائية أخرى غير الشمس ارتطمت بها فتناثرت موادها وبردت ببطء وكونت الكواكب بشكلها الحالى. ومن أهم النظريات الحديثة التي بدأت تجتذب الكثير من المؤيدين هي النظرية التي تعزو نشأة المجموعة الشمسية إلى تكاثف ما سهاه العلماء بسحابة من الغبار الكوني ، في مناطق محدودة متفرقة حول مركز كبير نوعاً ، وازدادت كثافة هذا المركز باستمرار وازداد فيه الضغط فارتفعت دوجة حرارته بدرجة كبيرة حتى أتيحت الفرصة لأول تفاعل نووى بالحدوث ، توالت بعده سلسلة من التفاعلات النووية تنطلق منها طاقة ضوئية وحرارية هائلة ، وتحول بذلك إلى نجم متوهج نطلق عليه الشمس . ومضت ذرات الغبار الكونى الأخرى في التجمع والالتصاق بعضها ببعض مكونة عدة مراكز أخرى صغيرة حول الشمس كانت فها بعد الكواكب والأقمار . . وبذلك نجد أن هذه النظرية تختلف اختلافاً جذريًّا عن النظريات السابقة في أن الأرض لم تكن ملتهبة وآخذة في البرودة بل على العكس كانت ذرات غبارية باردة تجمعت وتركزت ثم أخذت في السخونة . ويمكننا القول عامة ، إنه ليس هناك نظرية واحدة متكاملة فلكل نظرية ما لها وما عليها ، ولها مؤيدوها ومعارضوها . . وما زال العلماء إلى الآن يعملون جاهدين لمعرفة سر هذا الكون .

بالرغم من اختلاف النظريات عن أصل المجموعة الشمسية ، إلا أن جميعها تتفق في أن كواكب وأقمار ونيازك المجموعة الشمسية ذات أصل واحد ، سواء انفصلت عن الشمس أو لم تنفصل ، فالكل ينتمى إلى منشأ واحد ، وجاء إلى الوجود في وقت واحد . فتى كان ذلك وما هو عمر الأرض ؟ ؟

# عمر الأرض

كان الاعتقاد إلى وقت قريب هو أن عمر الأرض من عمر صخورها التي في متناول أيدينا وهي بالذات صخور الطبقات العليا من القشرة الأرضية . وقد قام العلماء بدراسة مستفيضة لأنواع وطبيعة هذه الصخور المختلفة وما تحتويه من حفريات ، وهي بقايا وآثار الكائنات الحية القديمة مكنتهم من الوصول إلى حقائق كثيرة عن نشأة هذه الصخوروخاصة الصخور الرسوبية وتطور الحياة والمناخ في طبقاتها المختلفة –القديم منها والحديث – ومختلف البيئات التي دامت على هذه الأرض على مر العصور.. واعتمد الجيولوجيون على تطور وتتابع وجود هذه الحفريات فى طبقات الصخور الرسوبية المتعاقبة وتوصلوا لتقديرات نسبية لعمر الأرض. ولكن لم يكن ممكناً تقدير عمر الحفرية المطلق ، وبالتالي عمر الطبقات التي تحتويها إلا بعد أن لجأ الإنسان إلى الوسائل الحديثة باستخدام المواد المشعة التي بدأ في استعمالها في أوائل القرن الحالى فقط ، بعد أن تعلم ما يكني من الطبيعة النووية وما يمكنه من تطبيقها . . ومن أمثلة هذه المواد المشعة الكربون ١٤ الذي يتكون في الجو بتأثير الأشعة الكونية على عنصر الكربون الموجود فى غاز ثانى أكسيد الكربون . هذا الكربون ١٤ أو الكربون المشع يتحول

تدريجياً إلى نتروجين ويفقد نصف مخزونه بالضبط فى فترة تقدر بحوالى و ٩٧٣ سنة ويصفها العلماء بنصف الحياة . وحيث إن البروتوبلازم الذى تتكون منه الحلية الحية سواء فى الحيوان أو النبات يحتوى على عنصر الكربون بنظيرته الكربون 11 المشع والكربون 17 غير المشع بنسب معروفة ، يستطيع المختص بقياسات دقيقة ، أن يقارن بين كمية الكربون المشع الباقية فى حفرية ما مثلا بكية الكربون غير المشع ويحسب كم من الوقت الذى يكون قد مضى على هذه الحفرية منذ توقفت الحياة فيها . . فئلا فى ال ٩٧٣٠ سنة القادمة فى حالة لحيوان مات حديثاً ستختنى من بقاياه نصف كمية الكربون المشع ، وفى الـ ٩٧٣٠ سنة التى تليها سيختنى نصف المتبقى وهكذا . . حتى يختنى تماماً . ويمكن فى أى مرحلة من هذه المراحل حساب عدد السنين التى مرت وتحديد عمر الحفرية .

ومن المعروف أن استعال الكربون المشع محدود فهو يستعمل فقط فى تحديد عمر المواد التى تحتوى على عنصر الكربون أو التى لا يزيد عمرها على دلك أو التى لا تحتوى على حوالى ٥٧٠٥ سنة ، أما التى يزيد عمرها على ذلك أو التى لا تحتوى على عنصر الكربون فينتقى لها العلماء المادة المشعة المناسبة . ويعتقد الجيولوجيون أن أنسب المواد المشعة استعالا لقياس عمر الأرض هو اليورانيوم الذى يتحول بمرور العصور إلى رصاص وهيليوم ونصف حياته اليورانيوم الذى يتحول بمرور العصور إلى رصاص وهيليوم ونصف حياته يقدر بحوالى ٥٠٤ بلايين سنة . ووصل هؤلاء إلى أن أطول صخور الأرض عمراً هى صخور تعرف بصخور النايس المتحولة فى دودوما فى تنزانيا ،

وقدروا لها عمرًا يقرب من ٣,٦ملايين سنة . ولكن هذا لا يعنى أن عمر الأرض هو ٣,٦بلايين سنة فقط . . إذ من المعروف أن صخور النايس هذه كانت فى الأصل صخورا جرانيتية تعرضت لضغط مصحوب بحرارة مرتفعة وتحولت إلى صخور النايس ، ومعنى ذلك أن هنالك حقبة من الزمن لا نعلم عنها شيئًا مرت قبل وفى أثناء تكوين القشرة الأرضية . . ومعنى ذلك أيضاً أنه حتى بهذه الوسيلة لم نتمكن من معرفة عمر الأرض . . فما هى إذن الوسيلة لمعرفة عمر الأرض ؟ ؟

لم يتمكن العلماء من الوصول إلى حقيقة عمر الأرض إلا بتحديد عمر النيازك، بعد أن أصبح من المؤكد أن النيازك والكواكب وباقى أفراد المجموعة الشمسية جاءت إلى الوجود فى وقت واحد. وباستعال المواد المشعة ثبت أن عمر هذه النيازك هو حوالى ٥، ٤ بلايين سنة . فعمر الأرض إذن هو ٥, ٤ بلايين سنة . وإذا كان عمر أقدم صخور القشرة التى أمكننا الحصول عليها هو ٣،٦ بلايين سنة ، معنى ذلك أن الأرض أخذت حوالى البليون سنة حتى بردت وتمكنت من تكوين قشرتها التى نعيش عليها بصورتها الحالية . فكيف تم ذلك ؟ ؟ . قبل أن نبدأ فى الإجابة عن هذا السؤال يحسن بنا أن نعرف شيئاً عن ما هبة هذه النيازك ؟ ؟

# النيازك

قبل أن يحصل الإنسان على عينات من القمر كانت النيازك هي العينات الوحيدة التي تجيء إليه من الفضاء . ويعتقد أغلبية العلماء أن هذه النيازك ما هي إلا بقايا كوكب مثل الأرض انفجر منذ زمن بعيد تدور في مدار حول الشمس وتتناثر باستمرار وتتساقط على أسطح الكواكب والأقمار المحيطة بها . ويعتقد فريق آخر أنها قد تكون مخلفات المواد الأولية والأتربة الكونية التي تم منها تكوين مجموعتنا الشمسية . وتنال الأرض نصيبها من هذه النيازك حين تهوى مخترقة لغلافنا الجوى بسرعة شديدة على شكل كرات ملتهبة قد ترتطم بسطح الأرض بفعل الجاذبية الأرضية إذا لم يتم احتراقها وتبخرها عن آخرها في الهواء. وتختلف النيازك التي تصل إلى الأرض في أحجامها وفي نوعيتها ، فهناك النيازك الكبيرة وهي قليلة في العدد حيث إنه باحتكاكها بجزيئات الهواء تزذاد حرارتها بدرجة كبيرة فتحترق أو تنفجر وتتفتت وتسقط على الأرض فى أحجام صغيرة قد تصل إلى حجم حبة القمح أو ذرات الأتربة . . ولكن قليلا ما يحدث أن تسقط بعض هذه النيازك الكبيرة الحجم وتسبب أضرارًا جسيمة ، ومن أمثلتها ذلك النيزك الذى سقط فى أريزونا وكون فوهة كبيرة شبيهة بفوهة

البركان عرضها حوالى ١٩٠٠ قدم وعمقها حوالى ٢٠٠ قدم ، والنيزك الذى سقط فى سيبيريا عام ١٩٠٨ حيث أحرق جزءًا من غابة كبيرة مساحته حوالى ٤٠ ميلا مربعا . ويقدر العلماء كمية النيازك على اختلاف أحجامها التى تسقط على الأرض بحوالى مليون طن فى السنة .

ويمكننا تقسيم النيازك من حيث مكوناتها إلى نوعين: النيازك الصخرية وتتكون من سليكات الحديد والمغنيسيوم وهى تشبه إلى حد كبير صخور الأرض، والنيازك المعدنية هى عبارة عن سبائك من الحديد والنيكل بنسب متفاوتة يشبهها العلماء بما قد يكون عليه باطن الأرض. وهناك أنواع من النيازك تكون فيها نسبة المكونات المعدنية إلى الصحرية متساوية نقريباً.

ويلجأ العلماء دائماً إلى مقارنة الأرض بالنيازك ، ليس في عملية تقدير العمر فحسب بل في تركيبها الخارجي والداخلي أيضاً . ويستندون في ذلك إلى أنه بما أن هذه النيازك هي بقايا كوكب تفجر ، فبقاياه المبعثرة هذه عبارة عن عينات من سطحه وباطنه . . وبما أن هذا الكوكب ضمن المجموعة الشمسية التي تتشابه في التركيب الكيميائي وطبيعة صخورها ، فكأننا لدينا عينات من مختلف طبقات الأرض سواء الخارجية أو الداخلية وإن لم تكن مثلها تماماً فهي على الأقل قريبة الشبه منها إلى حد كبير . ولذلك كانت لدراسة النيازك هذه أهمية بالغة . وفعلا كان لها أكبر الأثر في تفهم الكثير عن الأرض وتطورها .

# تطور الأرض

منذ أن انفصلت الأرض وكونت لنفسها نظاماً خاصًا بها وهي تدور حول الشمس . . وبصرف النظر عن أي من النظريات الخاصة بنشأتها فهي الصحيحة سواء كانت ملتبة أصلا وقت انفصالها عن الشمس وأخذت في البرودة أو بدأت باردة ثم التهبت بعد ذلك ، فلقد مرت أرضنا هذه بفترة كانت موادها كلها مختلطة وفي حالة سائلة . . وفي دورانها حول نفسها وحول الشمس مرت بها عدة عمليات شبهها العلماء بعمليات تصنيع المعادن ، كتصنيع خام الحديد مثلا ، حيث يخلط الخام وهو أكسيد الحديد الطبيعي بالحجر الجيرى وبالتسخين في الأفران يتفاضل إلى ثلاثة أوساط تختلف في كثافتها فيتجمع أقلها كثافة في أعلى الصهير وأكثرها كثافة في أسفله . كذلك مواد الأرض المصهورة تتفاضل إلى ثلاثة أوساط مختلفة الكثافة، وبتأثير الجاذبية عليها ترتب هذه الأوساط نفسها بحيث يتجه الوسط المعدني وهو أكثرها كثافة ويتجمع في المركز، أما الوسط الصخرى المكون من سليكات العناصر المختلفة وهو أقلها كثافة فيطفو على السطح وفيا بينهما الوسط المتوسط الكثافة. وأخذت حرارة الأرض في الانخفاض نوعاً وبدأت مكوناتها في

التحول من حالة السيولة إلى حالة الصلابة ، وأول ما يتجمد بالطبع هو الطبقة الخارجية مكونة قشرة رقيقة في أول الأمر تخفي باقيها الملتهب السائل.. وفي هذه المرحلة أخذت الأرض تنفث مختلف الغازات والأبخرة كثانى أكسيد الكربون والميثان وبخار الماء وتلفظ بعضاً من صهيرها الملتهب خلال الشقوق والثقوب ونقاط الضعف الموجودة في هذه القشرة الرقيقة على نحو ما تعارفنا عليه وسميناه بالثورات البركانية.. تجمعت الغازات مكونة لطبقة كثيفة تغلف الأرض أطلق عليها العلماء صفة الغلاف الجوى البدائي . وما لبث أن تكثف بعض هذه الغازات والأبخرة وسقط على صورة أمطار وسيول غزيرة كونت بحيرات صغيرة سرعان ما تحولت إلى محيطات شاسعة غمرت المناطق المنخفضة فقط تاركة الأجزاء المرتفعة نوعا مكونة لما نعرفه جميعاً بالقارات : واستمرت حرارة الأرض في الانخفاض ، وما لبثت أن تحول معظم مكوناتها إلى الحالة الصلبة تدريجيًا محتفظة بتوزيعها الذي سبق ذكره ، فكانت القشرة وهي أقل هذه الأوساط كثافة إلى الخارج والمركز وهو أكثرها كثافة إلى الداخل. وفيا بينها كان الغلاف.

وبدراسة عينات من النيازك المختلفة التركيب والكثافة، رجحت كفة نظرية تفاضل الأرض إلى ثلاث مناطق رئيسية، إلا أنه بتطور

وكان تركيب مياه المحيطات هذه يختلف عما هو عليه الآن ولهذا أهمية بالغة كما سنرى فيما
بعد عندما نتعرض لنشأة الحياة على الأرض.

العلوم الجيوفيزيقية وخاصة ذلك الفرع منها المعروف بعلم الهزات الأرضية أو الزلازل تمكن العلماء بوساطته من إثبات صحة هذه النظرية وأصبح للدينا الآن نموذج واضح لما يمكن أن يكون عليه التركيب الداخلي لللأرض.

# ماذا هناك في باطن الأرض؟ وكيف نتعرف عليه؟؟

كان باطن الأرض سرًّا مغلقاً أثار فضول الإنسان ورعبه من قديم الأزل وتصوره بأشكال كثيرة وأطلق عليه فى خرافاته عالم ما تحت الأرض . . ومع كل تطور التكنولوجيا الحديثة مازال الإنسان إلى الآن عاجزاً عن رؤية باطن الأرض هذا أو تصويره أو الحصول على عينات منه بالرغم من استطاعته رؤية سطح القمر والكواكب الأخرى وحصوله على عينات منه . .

ولقد كان لتطور علم الزلازل والهزات الأرضية – وهو فرع من أفرع علم الجيولوجيا الفيزيقية – والذى يهتم بدراسة طبيعة الهزات الأرضية والموجات الزلزالية التي تصاحب هذه الهزات ، بالغ الأثر في نجاح محاولات الإنسان لمعرفة سر التركيب الداخلي لهذه الأرض...

توصل العلماء إلى أن الموجات التي تصدر من مركز أو بؤرة الزلزال مختلفة الأنواع وتمكنوا بدراستهم المستفيضة للزلازل الطبيعية من تحديد مسار وسرعة كل نوع من هذه الموجات في مختلف أنواع الصخور

والأوساط المادية عموما سواء كانت على اليابسة أو تحت الماء. فهناك أنواع ثلاثة من هذه الموجات الزلزالية: النوع الأولى منها يسمى بالموجات الأولية وأطلق عليها هذا الاسم لأنها أول ما يصل إلى أماكن الرصد، إذ أنها أكثرها سرعة، وتقدر سرعتها فى القشرة الأرضية من ٦ إلى ٦,٧ كيلو مترات فى الثانية. وتختلف سرعتها باختلاف كثافة وصلادة الماء التى تمر فيها وهى أسرع فى الأجسام الأكثر صلادة وقد تصل سرعتها إلى حوالى ٥٨٠ كيلومترات فى الثانية، والنوع الثانى يعرف بالموجات الثانوية وهى أقل سرغة من الموجات الأولية وتقدر سرعتها بحوالى ثلثى سرعة الموجات الأولية وتسرى فى الأجسام الصلبة فقط بعكس الموجات الأولية التى تخترق وتسرى فى الأجسام الصلبة فقط بعكس الموجات الأولية التى تخترق الأجسام الصلبة والسائلة. والنوع الثالث والأخير يعرف بالموجات السطحية وهى تسرى بسرعة أقل من سابقتيها وقد سجلت هذه الموجات في طبقات القشرة السطحية فقط، ولذلك سميت باسمها.

هناك أجهزة علمية دقيقة لقياس هذه الموجات التي تنطلق وقت الزلزال وتقوم بعمليات الرصد محطات خاصة منتشرة في جميع أنحاء العالم، ويتبادل المعلومات تمكن العلماء من عدة أشياء: أولا معرفة العمق الذي تصدر منه هذه الزلازل وقدروه بحوالي ٦٠ كيلومتراً تحت السطح، وإن كان هناك بعض الزلازل التي تصدر من مراكز أكثر عمقاً، ثانياً - تمكن العلماء من متابعة تغيير سرعة سريان هذه الموجات بالضبط في الطبقات والمناطق المختلفة - الشيء الذي يؤذي إلى انعكاساتها بالضبط في الطبقات والمناطق المختلفة - الشيء الذي يؤذي إلى انعكاساتها

وانكساراتها – وحلل العلماء هذه المعلومات تعليلا دقيقاً ورسموا مسارات هذه الموجات بأنواعها بكل ما لاحظوه من انكسارات وانعكاسات ، ومؤدى هذا الرسم أنه خريطة لنوعية الأوساط والطبقات والمناطق المختلفة في باطن الأرض ، ولذلك اعتبر العلماء علم الموجات الزلزالية بمثابة الأشعة التي كشفت عن التركيب الداخلي للأرض كما تكشف الأشعة السينية عن التركيب الداخلي لجسم الإنسان . ولا يعتمد العلماء على الزلازل الطبيعية فقط ، بل تمكنوا من إحداث الزلازل الصناعية ودراسة موجاتها وقياسها وتمكنوا من الوصول إلى نموذج التركيب الداخلي للأرض فهو وإن لم يكن مطابقاً للحقيقة فهو قريب جدًا منها .

## التركيب الداخلي للأرض:

تتكون الأرض من عدة طبقات متنالية كما هو مبين (بالشكل رقم ٣) الطبقة الرقيقة العليا هي القشرة الأرضية . على سطح هذه القشرة الأرضية نعيش حياتنا الطبيعية ونستمد منها غذاءنا وثرواتنا المعدنية وخاماتنا الطبيعية والطاقة اللازمة لكل مرافق الحياة . هذه القشرة وإن كانت تبدو متجانسة إلا أنها في الواقع ليست كذلك ، فهي تتكون من طبقات تختلف في تركيبها الكيميائي وطبيعتها عموماً ، وتختلف في السمك من منطقة إلى أخرى ، فهي أقل سمكا تحت الحيطات وأكثر سمكا تحت الحيال ، وإن كان متوسط سمكها يقدر بحوالي ٣٥ كيلومتراً ، إلا أنه من الجبال ، وإن كان متوسط سمكها يقدر بحوالي ٣٥ كيلومتراً ، إلا أنه من

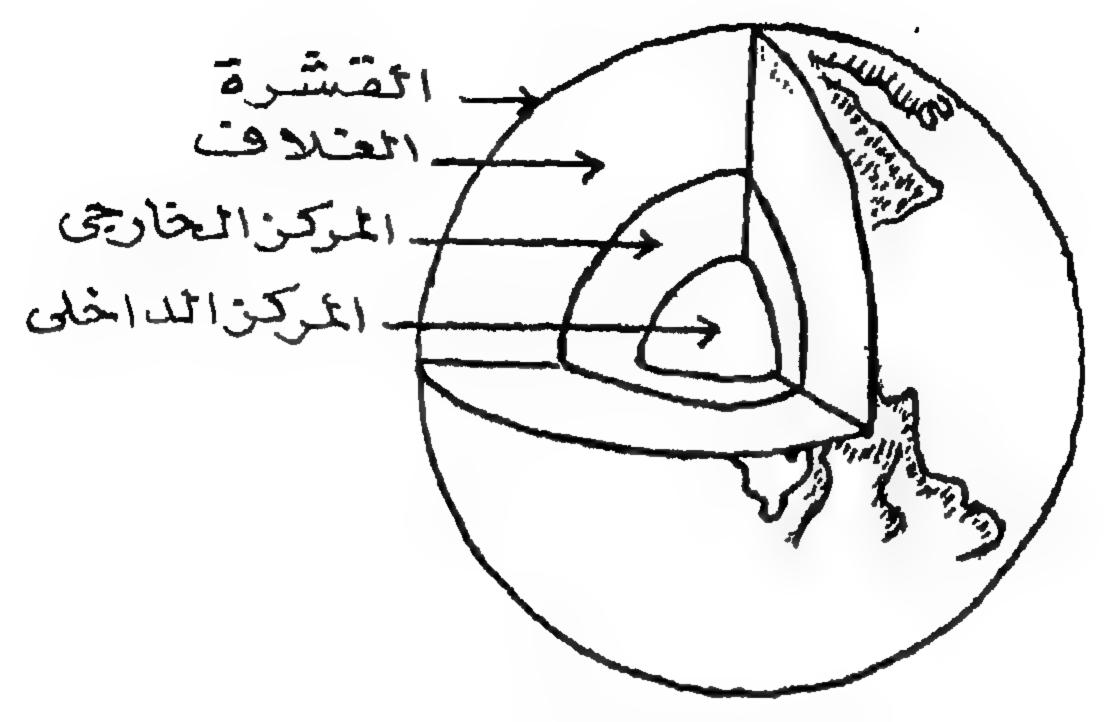

(شكل رقم ٣) التركيب الداخلي لكوكب الأرض

المستحسن أن نعرف أنه تحت جبال الهالا يا مثلا يصل إلى حوالى ٧٠ كيلومتراً فقط . في حين أنه قد يصل تحت مياه المحيطات إلى ١٠ أو ١٧ كيلومتراً فقط . تلى القشرة طبقة مختلفة تماماً في الكثافة والصلابة ، وتسمى بالغلاف ويفصل الغلاف عن القشرة الأرضية حاجز وهمى يسمى حاجز موهورفيزيك . ويمكننا اعتباره كسطح انفصال وهمى . ويعتقد العلماء أن التركيب الكيميائي لصخور الغلاف أشبه بالتركيب الكيميائي لصخور القشرة ، إلا أنها في الغلاف غنية بعناصر المغنيسيوم والسليكون ، وأن السبب في زيادة الكثافة والصلادة التي سببت انحراف مسار الموجات السبب في زيادة الكثافة والصلادة التي سببت انحراف مسار الموجات

الزلزالية تكويني أكثر منه كيميائيًّا ، حيث إنه بازدياد الضغط والحرارة بازدياد العمق يتغير التركيب البلوري لمعادنها ومكوناتها. ولكن بعض العلماء يعتقد في وجود تغيير كيميائي واضح ، وإلى الآن مازال هذا السؤال مطروحاً وليس له إجابة واحدة أكيدة . . ولذلك يمسك العلماء المعتدلون العصا من الوسط ويعتقدون في وجود اختلاف بين القشرة والغلاف في الطبقات الطبيعية والكيميائية معاً. ويقدر سمك الغلاف بحوالي ٣٩٥٠ كيلومتراً وهو غير متجانس بتاتا . فهناك مناطق تختلف فيها الكثافة ودرجة الصلادة بينها وبين بعضها ويمكن تقسيمه إلى ثلاث طبقات هي الغلاف العلوي والمتوسط والسفلي . . وتقدر كثافة الغلاف العلوى بحوالي ٣٠٣ جم / سم ٣ وتزداد إلى حوالي ٥,٥ جم / سم٣ للغلاف السفلي . . يلى الغلاف طبقة تزداد فيها الكثافة فجأة إلى حوالى ٩٫٥ جم / سم وإن كانت تنعدم فيها الصلابة بدليل عدم سهاحها لمرور الموجات الثانوية . واستنتج العلماء أن هذا الجزء أقرب إلى السيولة منه إلى الصلابة ، ويتكون من الحديد والنيكل وقد يحتوى على عناصر أخرى أطلقوا عليه مركز الأرض الخارجي. ولطبيعة تكوين المركز الخارجي أهمية قصوى . فلقد أثبتت النظريات الجديدة أنه لولا كونه سائلاً من الحديد والنيكل لما كان للأرض مجالها المغنطيسي المعروف، ولاختلت حركتها حول نفسها وحول الشمس ، وكذلك موازينها عموماً . . أما المركز الداخلي فهو على درجة كبيرة من الصلابة وتسرى فيه الموجات

الأولية بنفس سرعتها في المواد الصلبة ، وتصل كثافته إلى حوالي ١١،٥ جم / سم ، ومازال تكوينه المادى سراً ، ففريق يعتقد أنه من الحديد وفريق آخر يْنْنِي وجود الحديد ويعتقد أيضاً أن المركز الداخلي يتكون من الأيدرَوجين الصلب ولكن للآن كل ما يمكننا تأكيده هو أنه صلب . ويقدر العلماء قطري المركز الخازجي والداخلي معا بحوالي ٣٤٦٠ كيلومتراً . هذا بالنسبة لتركيب الأرض الداخلي من الناحية الطبيعية، أما من ناحية نوعية الصخور وتركيبها الكيميائي فإنها تختلف أيضاً. والتعرف على كيمياء الصخور يبدو وكأنه سهل ، حيث إنه بتحليل الصخور يمكن لنا بمنتهى الدقة تحديد العناصر الكيميائية المكونة لها . ولكن هذا صحيح فقط بالنسبة لصخور القشرة الأرضية والطبقات التي في متناول أيدينا . ومن ناحية نوعية الصخور في كل من هذه الطبقات يمكننا القول ببساطة إن الجزء العلوى من القشرة الأرضية يتكون غالباً من الصخور النارية وبالذات صخور الجرانيت الحامضية وتقل درجة حموضة الصخور كلما ازداد العمق حتى نصل إلى أنواع من الصخور النارية ' القاعدية كالبازلت ذات الألوان الداكنة السوداء والكثافة العالية. وليس معنى هذا أن القشرة تتكون فقط من الصخور النارية بل هناك القليل نسبيًا من الصخور المتحولة كما تغطى الصخور الرسوبية قاع المحبطات والبحار والبحيرات ودلتا الأنهار وما يطلق عليها أحواض الترسيب عموماً . ويعتقد العلماء أن صمخور القشرة الأرضية في اليابسة تختلف عنها تحت

الماء ، فهى فى اليابسة تتكون من صخور الجرانيت الحامضية تليها صخور البازلت القاعدية ، ويعلو صخور الجرانيت طبقة من الصخور الرسوبية فى حين أنها تحت المحيطات تتكون فقط من الصخور القاعدية أو البازلت التى تغطى مباشرة بالطبقات الرسوبية ، وينعدم وجود الصخور الحمضية الجرانيتية . كذلك نوع البازلت الموجود فى قشرة تحت البحار يختلف من الناحية الكيميائية ونسبة تواجد بعض العناصر الكيميائية كنسبة الكلسيوم الناحية الكيميائية كنسبة الكلسيوم إلى الصوديوم مثلاً عنه فى قشرة اليابسة . ولقد توصل العلماء إلى ذلك بفحص عينات من الصخور التى تقذف بها البراكين فى ثوراتها ، فبراكين ما تحت المحيطات أتت وقت ثورتها بصهير الصخور القاعدية من أسفل ما تحت المحيطات أتت وقت ثورتها بصهير الصخور القاعدية من أسفل على اليابسة .

وهنا يمكن أن نقف قليلا لنسأل إذا كانت براكين اليابسة تقذف بحمم وصخور تختلف عا تقذفه براكين المحيطات، فما شأن البراكين التي بين اليابسة والماء. أي بالقرب من حواف القارات ولكن تحت الماء ؟؟ . وجد العلماء أن الأنشطة البركانية هذه تأتى لنا بصخور خواصها خليط من صفات الصخور القاعدية والصخور الحمضية ، وتسمى صخور الأنديست . وهذا مما يثبت صحة الملاحظات السابقة .

#### صحور الأرض ومعادنها:

تعتبر الصخور هي السجل الذي نعتمد عليه في معرفة تاريخ أرضنا التي نعيش عليها ، وهذه الصخور ما هي إلا مجموعات متباينة من المعادن الأرضية تختلف في نسب تواجدها وحجم بلوراتها، وتستعمل كلمة المعادن هنا بمعنى يختلف عما تعودنا عليه ، فالتعريف الصحيح لها هوأبها عناصر أو مركبات كيميائية غير عضوية توجد في الطبيعة في حالة صلبة وعلى هيئة بالورات . وتختلف المعادن الأرضية من حيث تركيبها الكيميائي وخواصها الطبيعية والميكانيكية اختلافا كبيرا. وقد تكون على صورة عناصر طبيعية منفردة مثل الماس والفضة والذهب والحديدوالكبريت، أوعلى صورة أكاسيد مثل الكوارتز وهي ثانى أكسيد السليكون والهماتيت وهو أكسيد الحديد أوكبريتيدات مثل الجالينا وهي كبريتيد الرصاص ، أوهاليدات مثل حجر الملح وهو ملح الطعام، أوكربونات مثل الكالسيت وهو كربونات الكلسيوم، أوكبريتات مثل الجبس وهو كبريتات الكلسيوم، أو الفوسفات - مثل الأباتيت وهو فوسفات الكلسيوم ، أو السليكات . وهذه المجموعة الأخيرة أكثر المعادن تواجداً في الصخور بأنواعها ، وتعتبر أهم مكونات القشرة الأرضية ، أي أنه يمكن القول تجاوزاً إن التركيب الكيميائي للقشرة الأرضية أساساً ما هو إلا سليكات، وإن كان هناك بعض المركبات الأخرى كالفوسفات

والكربونات إلا أن نسبتها إلى هذه السليكات ضئيلة للغاية.

وتنقسم صخور الأرض عموماً إلى ثلاثة أنواع رئيسية: هي الصيخور النارية والرسوبية والمتحولة. ومن الأفضل أن نتعرف على العلاقة التي تربط بين هذه الأنواع الثلاثة. فالصخور النارية هي الأصل ومنها يتكون باقى أنواع الصخور وقد أطلق عليها اسم الصخور النارية لأنها كانت في أول نشأتها صهيراً ملتهباً يعرف بالماجها السائلة في باطن الأرض ، وتكونت نتيجة لعملية بلورة هذه الماجها السائلة وتحولها إلى مادة صلبة بانخفاض درجة حرارتها ، وقد تتم عملية البلورة هذه ببطء شديد داخل باطن الأرض ، فيكون حجم البلورات المعدنية المتكونة كبيراً كها في صخور الجرانيت أو تتم بسرعة شديدة خلال الأنشطة البركانية مثلاً حيث تتدفق المصخور السائلة أحياناً في البحر فتبرد بسرعة شديدة فلا تتاح الفرصة المصخور السائلة أحياناً في البحر فتبرد بسرعة شديدة فلا تتاح الفرصة عنها مادة زجاجية غير متبلورة إطلاقاً .

أما الصخور الرسوبية فتبدأ قصتها منذ الوقت الذى تبدأ فيه عوامل التعربة الكيميائية والطبيعية والميكانيكية كالماء والهواء فى نحت وتفتيت الصخور الصلبة ثم يأتى دور الأنهار والرياح وتيارات المحيطات فى عملية نقل هذه المواد المتفتتة إلى أماكن الترسيب حيث تترسب ثم تتحول إلى صخور رسوبية خلال عملية تعرف بعملية التصلد . وعملية التصلد هذه قد تتم بوساطة التحام حبيبات الصخور ببعضها نتيجة لتسرب

المياه المحيطة بهذه الحبيبات تاركة رواسب معدنية تقوم بوظيفة اللحام هذه أو تتم نتيجة لضغط الطبقات التي تعلوها، فتتحول إلى كتلة مهاسكة صلبة. وتتميز الصخور الرسوبية ببعض الصفات وتختلف في ذلك كثيراً عن باقى أنواع الصخور، فهي عادة على شكل طبقات متتالية وتحتوى على الحفريات وهي بقايا وآثار الكائنات الحية، سواء الحيوانية أو النباتية المتحجرة.

ولا تقتصر الصخور الرسوبية على هذا النوع الناتج من العوامل الميكانيكية كالتفتيت السابق ذكره ، بل قد تترسب نتيجة لتبخر السوائل كمياه البحيرات تاركة الأملاح الذائبة مثل الهاليت (ملح الطعام) وغيره من الأملاح ، أو نتيجة تكوين راسب كيميائي كراسب كربونات الكلسيوم مثلاً (الكالسيت) وهو أهم مكونات الحجر الجيرى الكيميائي ، وأحياناً تتداخل الكائنات الحية في عملية ترسيب الحجر الجيرى فيطلق عليه حجر جيرى عضوى ولعل تلال المقطم هي أقرب مثال لنا ، حيث تكون الحجر الجيرى من تراكم البقايا الصلبة وأصداف الكائنات البحرية تكون الحجر الجيرى من تراكم البقايا الصلبة وأصداف الكائنات البحرية وتراكم المواد العضوية من الأصل النباتي في باطن الأرض بمعزل عن الهواء يتحول تدريجيًا إلى مواد كربونية داكنة نسميها فحماً .

الصخور المتحولة هي في الأصل نارية أو رسوبية ثم تعرضت لعوامل طبيعية معينة كحرارة الأرض وضغطها فأكسبتها هذه العوامل شكلاً

يختلف كثيراً عن شكلها الأصلى. وهذه المجموعة من الصخور هي أكثرها تبايناً وتعقيداً إذ أنه من الممكن أن يتحول أى نوع من الصخور إلى صخور متحولة تحت تأثير كل أو بعض العوامل الطبيعية السابق ذكرها. معنى هذا أن هناك صخوراً متحولة بعدد أنواع الصخور الرسوبية والنارية مجتمعة.

## المجال المغناطيسي للأرض:

ولوجود صهير الحديد والنيكل في باطن الأرض أهمية بالغة ، حيث إن النظريات الحديثة أثبتت أنه لولا وجود الحديد في الحالة السائلة لانعدم بجال الأرض المغنطيسي ولتأثرت كل المظاهر الطبيعية للأرض ولترتب على ذلك اختلال في علاقة الأرض بأخواتها الكواكب وقرها وشمسها . . وقد كان الظن عند الأوائل أن المجال المغنطيسي للأرض هذا هو بسبب وجود مغنطيس هائل في مركز الأرض من معدن المجناتيت (وهو أكسيد الحديد الممغنط) ولكن من المعروف أن أي مغناطيس يفقد مغنطته بالتسخين عند درجة حرارة عالية ، فما بالك بحرارة الأرض التي تبلغ في مركزها حوالي ٢٠٠٠ درجة مثوية . والتي تكني لانعدام هذه الخاصية المغناطيسية في أي مغنطيس مها كبر حجمه ، ولذلك ثبت فشل الحاصية المغنطيسية في أي مغنطيس مها كبر حجمه ، ولذلك ثبت فشل هذه النظرية واضطر العلماء إلى إجراء المزيد من البحث والتفكير ليعللوا وجود هذا المجال المغنطيسي حول الأرض . . وقد توصلت الأبحاث إلى

أن المجال المغنطيسي للأرض هو مجال كهرومغنطيسي ، ومعنى هذا أنه ينشأ من وجود بعض التيارات الكهربية في الأرض... وهذه أيضاً ظاهرة طبيعية معروفة ، فلكل تيار كهربي تأثير كيميائي وتأثير مغناطيسي . . فإذا تمكنا من إثبات وجود بعض التيارات الكهربية في الأرض كان من المؤكد أن يصحبها مجالها المغنطيسي . . فهل هناك تيارات كهربية في الأرض أو مصادر لهذه التيارات؟؟ هناك فعلاً أكثر من مصدر يمكن أن يولد تياراً كهربيا . . مثلاً هناك بعض المواد والمركبات الكيميائية في باطن الأرض تتفاعل مع بعضها كيميائياً مثلها كمثل التفاعلات التي تتم في البطارية الجافة فتولد بدلك تيارات كهربية ، كما أن اختلاف درجة الحرارة في طرفي موصل جيد للحرارة يولد تياراً كهربياً بين طرفي هذا الموصل . . وهذه تجربة يمكن إجراؤها ببساطة إذا وضعنا أحد طرفي ساق حديدية أونحاسية مثلاً في الثلج من ناحية ، وسخنا الطرف الآخر وأوصلنا الطرفين بسلك فيه أميتر (جهاز لقياس التيارات الكهربية ) فإنه يمكن رؤية حركة المؤشر فيه مما يدل على سريان تياركهربى . . في باطن الأرض موصل هائل وهو الحديد المصهور ودرجة حرارته في المركز جهة الداخل أكثر بكثير من الأجزاء ناحية الحارج . . ومعنى هذا أن هناك اختلافاً في درجات الحرارة بين أجزاء هذا الموصل . . وبهذا تولد بعض التيارات الكهربية وإن كانت ضعيفة إلا أنها تقوى بتجمعها مع بعضها بعضاً خلال حركة تيارات الحمل في هذا الصهير ودوران الأرض حول نفسها مكونة لتيار كهربى رئيسى فى مركز الأرض له مجال المغنطيسي حولها . .

هذه النظرية الحديثة فسرت وجود المجال المغنطيسي خارج الأرض عالمحدث في باطنها. وشبه العالم والتر الساسر العملية كلها بعمل الدينامو أو المولد الكهربي المعروف، وسميت نظريته «الأرض كالدينامو». كلنا نعلم أن القطين المغنطيسيين للأرض ليسا هما القطين الجغرافيين . . فالقطب المغنطيسي يتغير مكانه بتغير الوقت وتغير شدة التيارات الكهربية الداخلية . . ويقع القطب الشهالي في الوقت الحاضر شهال كندا عند حوالي خط عرض ٧٥ درجة والجنوبي عند حوالي خط عرض ٨٥ درجة جنوب استراليا . والمجال المغنطيسي للأرض نفسه يتغير في شدته بتغير الوقت أيضاً ، وهناك تغييرات سنوية وأخرى يومية ، ويؤثر على ذلك علاقة الأرض بالشمس والقمر .

وتحيط بالأرض أحزمة من الإشعاعات المختلفة في داخل مجالها المغنطيسي تسمى أحزمة ، فإن آلن نسبه إلى عالم الفزيقا الأمريكي الشهير فان آلن . ولقد كان لاستعال الأقمار الصناعية في الأبحاث الحديثة بالغ الأثر في معرفة طبيعة وحجم هذه الأحزمة وعددها . وثبت أنها تتكون من حزامين فقط يبعد أولها حوالي ٢٠٠٠ ميل عن سطح الأرض وينتهي ثانيها فجأة بعد حوالي ٢٠٠٠ عيل . وتمنع هذه الأحزمة نفاذ الأشعة الكونية التي تنبعث من الفضاء فتحمى بذلك الحياة . والأشعة الكونية

هذه عبارة عن خليط هائل من الجسيات الأولية كالبروتونات والإلكترونات وغيرها تتناثر من الشمس والنجوم الأخرى ، وهي نوعان ، أشعة كونية ضعيفة وهذه تنعكس بوساطة هذه الأحزمة إلى الفضاء مرة أخرى ، أما الأشعة الكونية القوية فقد تنفذ إلى السطح وتؤثر على مواد هذا السطح فتغير من لونها أو طبيعتها ، ولكن بعد أن تفقد الكثير من قوتها التي تمتص في أثناء المرور خلال هذه الأحزمة وأحياناً ما تتغلب بعض الجسيات الأولية وتنفذ خلال هذه الأحزمة ويحدث هذا دائماً بالقرب من القطين المغنطيسيين وتختلط الجسيات بجزيئات المواء الجوى مكونة ما يسمى بالأورورا المضيئة أو الشفق القطبي الذي يبدو في الفضاء كستائر هفهافة متوهجة وملونة أحياناً بالألوان الحمراء والخضراء . . وقد شبه الإغريق القدماء هذه الظاهرة بالراقصات المرحات .

# حرارة الأرض:

من الملاحظات المباشرة عند الحفر في المناجم والآبار أن حرارة الأرض تزداد بازدياد العمق وتقدر هذه الزيادة بحوالي درجة مئوية كل سراً تقريباً . وحرارة الأرض هذه وإن كانت تبدو بصفة عامة متجانسة إلا أنها في الواقع ليست كذلك بدليل أن هناك أماكن تتفاوت فيها درجات الحرارة ، فبعضها أكثر حرارة وبعضها الآخر أقل . وهذا معناه أن مصدر هذه الحرارة ليس فقط حرارة الأرض الأصلية منك

نشأتها كماكان الاعتقاد سائداً من قبل ، بل هناك مصادر أخرى متعددة ومتنوعة مثل التفاعلات الكيميائية الطاردة للحرارة التي تتواجد باستمرار بين مواد الأرض وبعضها ، وكذلك نواتخ النشاط الإشعاعي للمواد المشعة ، ويعتبر العلماء أن هذا المصدر الأخير هو أهمها على الإطلاق . . وهويقل باستمرار حيث يقل تركيز المواد المشعة لتحولها إلى نظائر أومواد أخرى غيرمشعة ، وتقدر كمية الحرارة التي كانت هذه المواد تمديها الأرض في بدء تكوينها بحوالي ثلاثة أضعاف وتصنف ما تمدها به حاليًا. ويحدث أن تتركز هذه المواد المشعة في منطقة ما بالغلاف الأرضى مثلاً، فتمد الصخور المحيطة بها بكمية من الحرارة قد ترفع من درجة حرارتها إلى حوالي ١٢٠٠ درجة مثوية ، وبمرور الوقت الذي يقدر بأقل من بليون سنة تنصهر هذه الصخوروتتحول إلى الخالة السائلة في مناطق محددة تحت ضغوط مختلفة وتسمى بجيوب الماجا. "ثم تتحرك كطبيعة كل السوائل ولا تلبث أن تجد طريقها إلى السطح خلال الشقوق . ونقاط الضغط التي فى القشرة الأرضية فتندفع منها إلى الخارج أحياناً بشدة ونسميها

من المعروف أن الحرارة تنتقل في المواد بطرق ثلاث ، هي التوصيل أو الإشعاع أو الحمل وهو ما يحدث في الأرض أيضاً فتنتقل الحرارة بالتوصيل من داخل الأرض إلى سطحها ، وتفقد الأرض حرارة سطحها إلى الجو بوساطة الإشعاع . . ولهذا الإشعاع من السطح أهمية أخرى بالغة

بالنسبة لنا ، فلو تصورنا أن الأرض معزولة ، أى أنها لا تفقد شيئاً من حرارتها ، كان معنى هذا أن حرارة الأرض ستزداد باستمرار لوجود المصادر المولدة للحرارة ولارتفعت تبعاً لذلك درجة حرارتها ارتفاعاً قد يؤثر على وجود الحياة عليها . . ولكننا نرى أن الحرارة على السطح مستقرة وثابتة نوعاً ما . وهذا معناه أن كمية الحرارة التي تصل إلى السطح متساوية لكية الحرارة التي يفقدها ، فلا يزداد سخونة أو برودة . وهذا من ضمن العوامل التي ساعدت على ازدهار الحياة على هذا الكوكب .

### «وجعلنا من الماء كل شيء حي »

صدق الله العظيم

### نشأة الحياة على الأرض:

كانت مياه المحيطات القديمة تختلف في طبيعتها ومكوناتها عما هي عليه الآن. إذ كانت غنية ببعض الجزيئات الكيميائية العضوية، ولذلك سهاها العلماء بالحساء الكيميائي . . وهي مركبات تحتوي على عناصر الكربون والأيدروجين تحولت هذه الجزيئات العضوية إلى أحاض أمينية بوساطة الطاقة التي كانت تنطلق حينئذ في أثناء البرق وهطول السيول والأمطار على الأرض ، وتحولت هذه الأحاض الأمينية بدورها إلى البروتينات التي هي عهاد تكوين بروتوبلازم الحلية الحية . وقد قام كثير من العلماء بتقليد هذه العملية وتخليق البروتين الصناعي في المعمل، وفعلا تمكن كثير منهم من الحصول على بروتينات لها بعض الصفات الحيوية من بعض المواد العضوية الأولية كالميثان، مخلوطاً بالماء وبعض المواد الأخرى ، وأصبحت العملية تمكنة في تقديرهم ولا تحتاج إلا إلى عامل هام يجب توافره ، وهو الوقت . . وقد أثبتت سجلات الحفريات في الصخور أن عامل الوقت كان متوفراً وسمح بتوالى الأحداث بتسلسلها إلى أن

ظهرت بوادر الحياة وتطورت إلى صورتها الحالية.

بدت الأرض في أول الأمر عقيمة أشبه ما تكون بسطح القمر الآن تمطرها السهاء بوابل من النيازك المستمرة وينفذ إليها الإشعاع الكوني ليدمر أي محاولة للحياة عليها . . ومع ذلك يعتقد العلاء أنه بمجرد أن تكونت الأرض وأخذت في البرودة تواجدت عليها ظروف البيئة الصالحة للحياة ، فلو استمرت الأرض كا نشأت كتلة ملتهبة لما تميزت موادها المعروفة ومركباتها الكيميائية غير العضوية ، ولما سمحت الحرارة للبروتوبلازم الحي بالوجود .

وهنا تتضارب الأقوال ، فبعضهم يؤكد وجود جزيئات من مركبات عضوية مند نشأتها بجانب المركبات غير العضوية ، وبعض آخر ينني هذا نفياً تاماً ، ويعتقد أن هذه الجزيئات العضوية لم تظهر إلا بعد تكوين الغلاف الجوى والمحيط البدائيين ، وبعد أن بردت القشرة الأرضية تماماً أصبحت درجة الحرارة مناسبة ، أى منذ حوالى ٣٦٦ بلايين سنة فقط كما يعتقد بعضهم أنه يتحتم وجود مصدر طاقة لتخليق هذه الجزيئات العضوية المركبة وتعقيدها . وفي كلتا الحالتين فإن الحياة بمفهومها لدينا لم تظهر إلا بعد ذلك ، وهذا يرجع إلى سبيين هامين ، أولها عدم وجود غاز الأكسيجين الجزيئي اللازم لعمليات التنفس والأكسدة في الحلايا الحية سواء كانت حيوانية أو نباتية ، وثانيها هو تعرض سطح الأشعة فوق البنفسجية الضارة المهلكة للبروتوبلازم الحي

وهذا العامل الثابي هو السبب في ان هذه الجزيئات العضوية في بدء تكويبها كانت مختبئة إما في أعاق المحيطات أو مدفونة تحت الرواسب الصخرية الآخذة في التكوين حتى تحمى نفسها من هذه الأشعة الضارة . ولم تظهر الخلايا الحية على سطح الأرض إلا بعد أن وصلت كميات الأكسيجين الجزيئي في الجو إلى تركيز معين يكني لعمليتين في منتهى الأهمية بالنسبة للكائنات الحية ، أولاهما عملية التنفس وثانيتها حاية هذه الكائنات من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بها.. فغاز الأكسيجين يمتص هذه الأشعة المهلكة ويتحول إلى غاز الأوزون الموجود حالياً في طبقات الجو العليا مكوناً لما يشبه الغلالة الواقية لنا . . فهذا الغاز الذي نسميه غازالا كسيجين لا تنحصر أهميته في عملية تنفسنا فحسب، بل في حايتنا من الأشعة فوق البنفسجية التي لو استمرت في النفاد الاستمرت ﴿ الأرض عقيمة كما بدأت . وفي البدء تحكم غياب الأكسيجين في نوعية الكائنات الحية الأولى واقتصرت على الكائنات التي تتنفس تنفساً لا هوائياً إكوسيلة للحصول على الطاقة كما يحدث حالياً في بعض أنواع البكتريا . وقد ثبت أنه في العمليات الحيوية الأولية التي قامت بها هذه الكاثنات الأولية تصاعد غاز الأكسيجين كفضلات عملية حيوية شبيهة بعملية التمثيل الكربوني التي نعرفها. وعلى مدى بليون سنة تقريباً تمكنت هذه الكائنات (وقد أطلق عليها العلماء اسم الطحالب الخضراء الزرقاء) من تزويد الغلاف الجوى وكذلك مياه المحيطات بكميات هائلة من

الأكسيجين الجزيئي بما أتاح الفرصة لكائنات أخرى تستعمل جزىء الأكسيجين هذا في الحصول على الطاقة بوساطة عملية التنفس. ويعتبر هذا أهم حدث على وجه البسيطة . . ومنذ ذلك الحين يمكننا بتسلسل جميل أن نستعرض من خلال الحفريات وأنواع الصخور كل ظروف الحياة وتطورها والبيئات المختلفة التي تتابعت على الأرض بوضوح حتى يومنا هذا ، سواء كان ذلك في مياه المحيطات أو على اليابسة .

#### الحفريات:

الحفريات ويطلق عليها أحياناً كلمة الأحافير، هي بقايا الكائنات الحية القديمة والمحفوظة إلى يومنا هذا في الصخور الرسوبية. وتعتبر الحفريات بمثابة سجل هام لتاريخ الأرض لا يقل أهمية عن سجل الصخور الذي سبق أن ذكرناه، وبالذات لما مر على سطحها من تغيرات سواء في مظاهر الحياة نفسها وتطورها أو في البيئات المختلفة إلتي تتابعت على مر العصور والحقب الجيولوجية.

والحفريات أنواع كثيرة ، ولعل أهمها وأعمها هي التي تشكل بقايا وآثار الهياكل العظيمة أو الأجزاء الصلبة نوعاً للكائنات الحية القديمة ، أما الأجزاء الرخوة فهذه نادراً ما تحفظ في الصخور إلا في حالات خاصة جداً إذا ما تعرضت لعوامل هي أشبه ما تكون بالطرق التي يتبعها الإنسان حالياً في حفظ اللحوم كالتجفيف أو التجميد بالبرودة . . أما الأجزاء

الصلبة مثل العظام والغضاريف والأسنان والقشور والصدفات فهذه أكثر تحملاً لعوامل الطبيعة وتحفظ في الصخور . . وقد يبدو هذا سهلاً إلا أن هناك أيضاً عدة عوامل يجب توافرها وإلا تعرضت هذه البقايا للتلاشي مها تكن صلابتها . وتوجد هذه الحفريات في الصخور الرسوبية ونادراً ما تتواجد في الصخور المتحولة التي كانت من أصل رسوبي ولا توجد بالمرة في الصخور النارية .

ولقد كانت هذه الحفريات من أهم ما ساعد العلماء على معرفة أعهار صخور الأرض النسبية كها ذكرنا من قبل . . وأطول الحفريات عمراً هي تلك التي وجدت في صخور قدر عمرها بوساطة المواد المشعة بحوالي ٣,٤ بلايين سنة . وكانت الخلايا بدائية جداً يصعب معها حتى معرفة تركيبها الداخلي وأنشطتها البيوكيميائية بصورة واضحة ، ثم أخذت في التطور البطيء إلى أن وصلت بعد أكثر من نصف بليون سنة إلى ما سميناه الطخالب الخضراء الزرقاء .

يشير وجود حفرية ما على تواجد ظروف بيئية معينة . فمثلاً حفريات الأسهاك والقواقع دليل على وجود بيئة مائية . ولكن كل كائن له ظروف بيئية خاصة به سواء فى الماء أو على اليابسة ، تلائم تكوينه ووظائفه الحيوية وأنشطته البيوكيميائية ، ولذلك نجد أنه يمكننا التعرف من خلال الحفريات القديمة على مختلف درجات الحرارة والرطوبة ونسب الأمطار وظروف البيئات المختلفة عامة التي تتابعت على الأرض خلال

العصور والتي أتاحت للحياة أن تستمر.

وسجل الحفريات هذا ليس كاملاً ، قمازال العلماء بالرغم من توصلهم إلى ما سموه بسلم أو شجرة الحياة يتابعون تطورها منذ ظهور أول خلية على الأرض إلى ظهور الحيوانات الثديية الراقية ، إلا أن هناك الكثير من الحلقات المفقودة التي تفترضها نظرية التطور . ومازال هناك الكثير أمام العلماء لإماطة اللثام عنه .

### اليابسة على الأرض:

تظهر لنا اليابسة على الأرض على هيئة قارات ساد الاعتقاد قديماً أنها كانت ولاتزال ثابتة منذ نشأتها الأولى بشكلها الحالى . وتبدو هذه القارات وكأن حدودها تنهى عند ملامستها لمياه المحيطات ، ولكن هذا غير صحيح ، إذ أنها تمتد تحت سطح المياه الضحلة مكونة حافة قارية قد تصل فى بعض الأحيان إلى ما يقرب من مائة ميل داخل البحر . وقد أثار دائماً تشابه الشاطئ الشرقى المحدب لأمريكا الجنوبية والشاطئ الغربى لأفريقيا وتكاملها انتباه الكثير من الدارسين . كها أثار الكثير من التساؤلات . وكان العالم الإيطالى أنطونيو بليجريني هو أول من أشار في عام ١٨٥٩ لاحتمال كون أمريكا الجنوبية وأفريقها فى الأصل قارة واحدة انشقت إلى جزء بن تباعدا بمرور الزمن ، وعضد فكرته هذه وجود نفس الخفريات فى رواسب الفحم فى القارتين كها نرى فى (شكل ٤) . وبعد



(شكل رقم ٤) يبين احمال كون أمريكا الجنوبية وأفريقيا فى الأصل قارة واحدة إذ توجد نفس الحفريات فى رواسب الفحم فى القارتين

أعوام قليلة أعلن الجيولوجي النمساوي إدوارد سويس أنه ليس الأمر مقصوراً على أفريقيا وأمريكا الجنوبية فقط ، بل إنه يعتقد أن الأجزاء الجنوبية من اليابسة عموماً بما فيها من قارات أفريقيا وأمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي والهند وأستراليا كانت فيا بينها كتلة يابسة واحدة هائلة تصدعت ثم تفرقت مكونة لعدة قارات (شكل رقم ٥). وفي عام ١٩٠٨ أعلن فرانك تايلور الأمريكي عدم اقتناعه بفكرة ثبوت القارات في مكانها وتحدي بجرأة النظريات القديمة كلها ، وقال إن القارات تتحرك ببطء وتضغط بعضها على بعض ، وهذا هو السبب الرئيسي في تكوين سلاسل



(شكل رقم ٥) رسم خطيطى لما كان من الممكن أن تكون عليه الأجزاء الجنوبية من اليابسة

الجبال الضخمة مثل جبال الهمالايا والألب . . وفي عام ١٩١٥ جاء الفريد فيجنر الألماني بنظرية مثيرة شبه متكامله ساها نظرية زحزحة القارات، وكان الاعتراض عليها شديداً في أول الأمر، حتى إنه في اجتماع عام في الجمعية العامة لجيولوجيي البترول في عام ١٩٢٦ وفي وجود فيجنر نفسه كان الاتجاه لرفض النظرية رفضاً باتاً هو السائد . . وكان من الصعب في ذلك الوقت تصور القوة الهائلة التي تمكن القارات من هذه الحركة حتى فيجنر نفسه كان من الصعب عليه إثباتها بالأدلة العلمية القاطعة وكثرت الأسئلة التي لا إجابة عنها . . إلا أنه بمرور الوقت وبالدراسة العميقة بدأ كثير من العلماء في وضع النقاط فوق الحروف. واتضحت نوعاً وبالتدرج صحة هذه النظرية ومنذ ذلك الوقت إلى وقتنا هذا تتوالى الأبحاث المؤيدة لهذا الاتجاه والتي تطورت تطوراً عجيباً . . فلقد أجاب أرثر هولمز مثلاً في أواخر العشرينات على السؤال الهام الخاص بمصدر الطاقة التي مكنت القارات من هذه الحركة عندما أثبت أن كميات هائلة من الطاقة الحرارية تنتج من المواد المشعة الموجودة في الأرض وأنه من الممكن جداً وبكل سهولة أن تسبب فروق درجات الحرارة بين الكتل الصخرية ظهور ما يسمى بتيارات الحمل التي تحمل المواد الساخنة إلى أعلى ، وتكون بذلك هي القوة الدافعة التي تؤثر رأسيًا على القشرة وتسبب حركة القارات هذه . . تجمعت بعد ذلك البراهين التي تؤيد هذه النظرية ، ويمكننا القول بأنها ثبتت ثبوتاً قاطعاً في السنوات القليلة

الماضية . . فهناك عدة براهين علمية منها البراهين الجغرافية والجيولوجية كمطابقة شواطئ أفريقيا وأمريكا كما بينا في الشكل رقم ٤ ، كذلك تتطابق حواف أمريكا وأوربا . . وإذا ما تجمعت القارات كما هو مبين في (الشكل رقم ٦) نجد أن هناك استمراراً لبعض سلاسل الجبال والتركيبات الجيولوجية في بعض المناطق مثل ما نين اسكندينافيا وأمريكا الشهالية وغيرهما . . وبدراسة الحياة القديمة وجد العلماء أن نفس الحفريات الموجودة في غرب أفريقيا سواء كانت نباتية أو حيوانية موجودة في شرق أمريكا الجنوبية . وكذلك تلك التي في الجزر البريطانية ونيوانجلاند في أمريكا الشمالية ، وقبل ذلك كأن الجيولوجيون يعزون تشابه الحفريات هذا إلى وجود كوبرى برى أين القارأت في وقت ما سموه بالقارات المفقودة. ( والشكل رقم ٧٠) يلخص لنا ببساطة الفكرة العامة عن انفصال وزحزحة القارات . . ولعل الدراسات الحديثة للصفات المغنطيسية لصخور قاع المحيطات وتوزيعها لهي من أهم العوامل التي أقنعت العلماء بنظرية زحزحة القارات هذه. فلقد ثبت أنه في منتصف المحيطات تقريباً يوجد ما يسمى بالسياج الوسطى يمكن تشييه بسلسلة من الجبال المتصلة والتي تسير في الاتجاه المبين في (شكل ٨) ، ويتفرع هدا السياج الوسطى مقسماً سطح الأرض لعدة أقسام أوألواح أومسطحات.. ويلاحظ اتجاه فرع منه إلى البحر الأحمر ، وتشير الدراسات التي تمت حديثاً بأن فرعاً آخر منه موجود في البحر الأبيض المتوسط . وبدا سطح الأرض

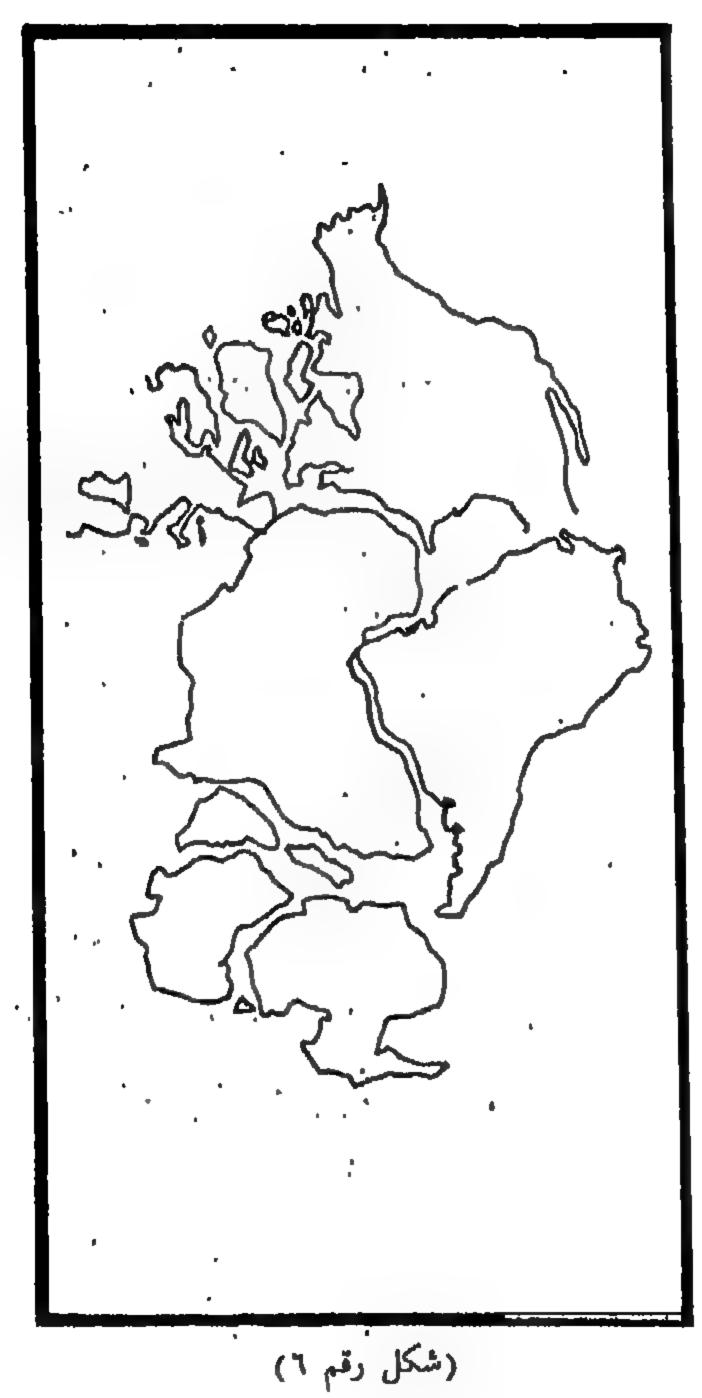

هكذا تتشابه حواف القارات بحيث يمكن مطابقها ببعضها إلى حد كبير

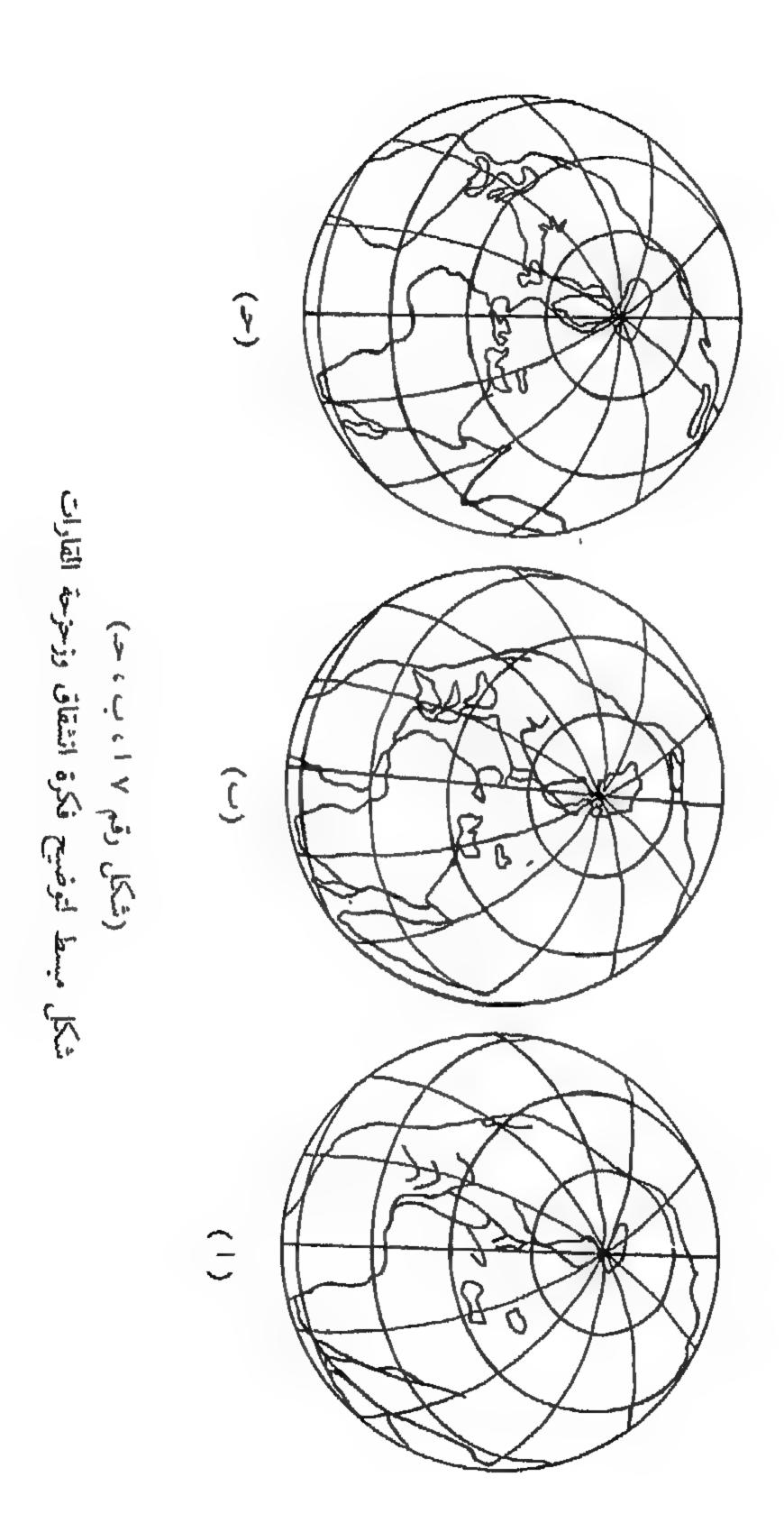

للعلماء وكأنه يتكون من عدة ألواح مسطخة صلبة متماسكة ، سبعة ألواح منهاكبيرة وحوالي ٢٠ مسطحاً صغيراً يفصلها عن بعضها بعضاً ، هذا السياج الوسطى فى قاع المحيط ، وتبدو هذه الألواح كلها وكأنها طافية تتحرك فوق طبقة أكثر منها ليونة . ولنأخذ مثلاً هذا السياج ، ما هو إلا مراكز النشاط الرأسي الذي يأتى بالمواد الجديدة الساخنة من أسفل القشرة ومن غلاف الأرض العلوي في صورة أنشطة بركانية إلى السطح حيث تتراكم هذه المواد مكونة سلاسل من الجبال تضغط على الجانبين مسببة لعمليات تباعد بين القارات أو زحزحتها ومسببة أيضاً لبعض الأنشطة الزلزالية فى مناطق مدنة (شكل رقم ٨) نتيجة لضغط واحتكاك هذه المسطحات ببعضها بعضاً . وهذا هو في الواقع التعريف العلمي الحديث للزلزال . . وقد أوضحت لنا هذه النظرية الحديثة لماذا تكثر الزلازل في المناطق التي كانت معروفة لنا قبلا باسم الأحزمة أو الأشرطة الزلزالية ولم يكن لوجودها تعلیل علمی مقنع .

ولعل أوضح مثال على سطح الأرض يساعدنا على التعرف والتفهم لنظرية زحزحة القارات هذه وحركة المسطحات لهو ما يحدث الآن ويثير انتباه المتخصصين من أنحاء العالم يين مسطحات المنطقة التي نعيش فيها ، مسطحات شبه الجزيرة العربية ، أو المسطح العربي والمسطح الأفريق بدآ في الابتعاد عن بعضها منذ حوالي ١٠٠ مليون سنة في العصر الكريتاري حيث كان يغطى الجزء الشمالي الشرقي بحر قليل العمق ، ويبدو البحر

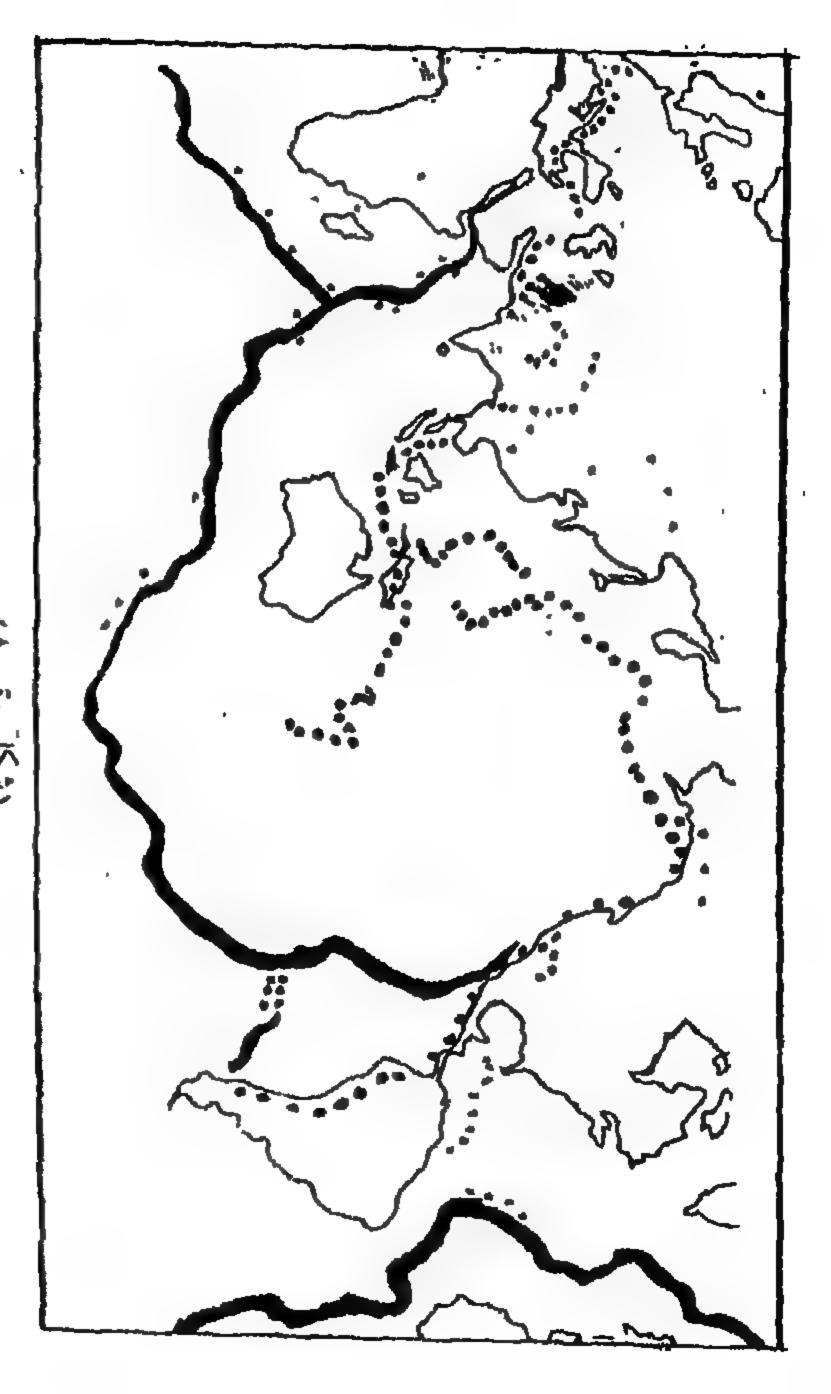

(شكل رقم ٨) سطى فى المحيطات والبحار وأماكن الأنشطة الزلزالية على سطح الأرض - السياج الوسطى.

الأحمر كشق فى اليابسة كما هو فى الشكل رقم ٩ (١) ثم انحسر البحر وازداد اتساع البحر الأحمر وبدأ السياج المتوسط فى منتصف البحر الأحمر فى إحضار المادة الصخرية من الغلاف إلى السطح وبتراكمها على الجانيين سبب زحزحة المسطحين العربى والإفريقي فى اتجاهين متضادين ، والشكل يوضح الكسور وسلاسل الجبال الناتجة من هذه الحركة شكل ٩ (ب) ، هناك أيضاً حركة مماثلة من الشمال خلال نشاط سياج البحر الأبيض فيبعد أوراسيا عن أفريقيا .

هذه النظرية الحديثة عن ألواح القشرة ومسطحاتها وحركاتها أتاحت لنا تفهماً جديداً لكثير من الظواهر الطبيعية والجيولوجية والجغرافية التي لم تكن واضحة أومقنعة من قبل.



شكل رقم ٩ (١) البحر الأحمر كشق في اليابسة

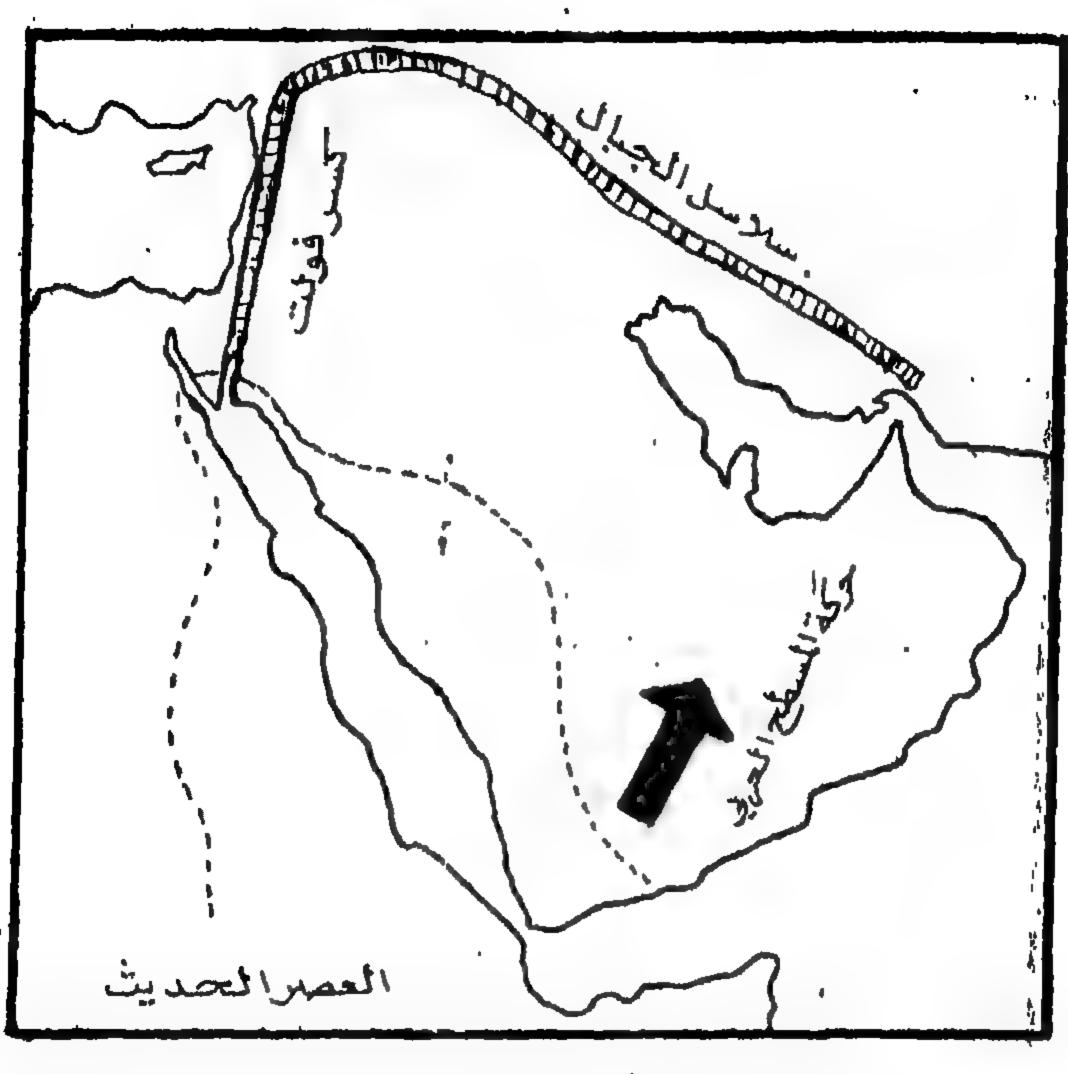

شكل رقم ۹ (ب)

يوضح الكسور وسلاسل الجبال نتيجة زحزحة المسطحين العربى والأفريقي في اتجاهين مضادين

# الأرض ومواردها ومستقبل الإنسان عليها

لم تكن الحياة سهلة بالنسبة للإنسان على الأرض، فلقد قاوم الكثير من الظواهر الطبيعية الخطرة واستغل الكثير من ثرواتها ومواردها حتى تمكن بذكائه الخارق من البقاء على سطحها . . ولا يزال الإنسان إلى الآن يستغل هذه الموارد الطبيعية بجنون رهيب ، ناسياً أو متناسياً أنها قد تنضب . فيقف عاجزاً عن الاستمرار، وقديؤدي هذا إلى انقراضه كجنس أو ككائن حي على هذا الكوكب. ألا يجدر بنا إذن أن نقف قليلاً ونحسب حساب المستقبل، أم نستمر كما نحن بما عرف عنا من تواكل ؟ فالإنسان طبعه لا يزعجه ولا يستجيب بحاس إلالما يهدد حاضره أومستقبله القريب، أما تجاه ما سوف يهدد الأجيال التالية فنجده دائماً متواكلاً . . والإنسان أيضاً بطبعه يميل إلى تبسيط الأمور لنفسه وعدم تجسيمها ولا يقبل المبالغة في تصور الخطر الذي سيحدق به فيؤجل التفكير فيه ولا يعطيه الأولوية في تخطيطه ، شاعراً في قرارة نفسه أنه حتماً سيتغلب على هذا الخطر في حينه ، وهذا ناتج عن خبرته السابقة إذ تمكن فعلاً بذكائه الحاد من التغلب في الماضي على الكثير من الأخطار التي هددته وكانت له دائماً القدرة على ملاءمة البيئة التي يعيش فيها...

وهناك الكثير من الأخطار التي تهدد الأرض ككوكب ، وأخطار أخرى تهدد الإنسان ككائن حي . . ولنأخذ مثلاً لهذه الأخطار الأخيرة مما نتحدث عنه هذه الأيام ، وهو تلوث البيئة التي نعيش فيها بسبب تطور تكنولوجيا العصر. . هذا التلوث الذي قد يقضى علينا تماماً بالتدريج وببطء شديد . . لكن بالرغم من الاستعراض الجنوني الذي تتبارى فيه الدول الكبرى، إلا أنه إذا ما أحس الإنسان فعلاً بمضار هذا التلوث وظهرت نتائجه عليه بوضوح ، سنجد أنه سيشرع حتماً في التقليل منها فيتفادى بذلك خطرها ويتغلب عليها . . لكن هناك خطراً أكبر وهو يدور حول مواردنا على الأرض . . خطراً موازياً ومقروناً بهذا النمو السكانى الرهيب الذي أطلقنا عليه بحق صفة الانفجار، والذي يأتي على خيرات الأرض بأكملها مها يكن الرصيد.. في عام ١٦٧٠ كان عدد سكان الأرض حوالي ٦٠٠ مليون فرد زاد في مائة عام إلى حوالي ٨٠٠ مليون أي بواقع ٣٣٪ وما بين ١٧٧٠ و١٨٧٠ أي في المائة العام التالية ، تضاعف عدد السكان وأصبحنا حوالي ١,٤ بليون نسمة.

وفى المائة العام الأخيرة أصبحنا ٣,٦ بلايين نسمة أى أكثر من الضعف ، وإذا استمرت نسبة الزيادة بمعدلها الحالى وهو حوالى ٢ ٪ فى السنة الواحدة فسيتضاعف عددنا بعد حوالى ٣٠ سنة وسنكون عشرة أضعاف فى المائة السنة القادمة ، أى سنكون حوالى ٣٣ بليون نسمة فى عام ٢٠٧٠ . . . فهل لدينا من الوعى ما يمكننا به إدراك هذا الخطر؟

وهل توقفنا مثلاً لتقويم وتقدير ثرواتنا الأرضية بحيث يمكننا القول إنه لدينا أوليس لدينا هذا أو ذاك؟؟ وهل فكرنا في تنظيم استغلال واستهلاك هذه الموارد بحيث تسمح لنا بالاستمرار على الأرض ؟ ؟ هل نعرف مثلاً أننا قد أحرقنا في الخمسين السنة الماضية حوالي ٢٠ ٪ من مخزون بترول العالم الذي تكون في الأرض بعد حوالي ٣٠٠ مليون سنة من الأنشطة الجيولوجية . . وحولنا في الخمسة الآلات السنة الأخيرة نصف التربة الصالحة للزراعة لأغراض أخرى . . ونلتهم السمك من البحار بنفس السرعة التي يتوالد بها تقريباً. وصممنا هندسياً وعلمياً من الأسلحة ما يقضي علينا تماماً كجنس بشرى . . والسؤال المهم الآن هل سيمكننا بثرواتنا الحالية المضي في هذا الطريق الجنوني من التقدم وهل نغامر على اعتبار أن المزيد منها موجود وربما لا يكون كذلك ؟ أو نتوقف قليلاً ونبدأ فى وضع الحدود . . ها نحن الآن فى مفترق الطرق . . وعلينا أولاً أن نجمع بمنتهى السرعة وبأمانة تامة المعلومات التى تتيح لنا التنبؤ السليم بالمستقبل السليم . . وعلى جيل هذه الأيام أن يضع القرار.

# غلاف الأرض المائي

إن المقصود بغلاف الأرض المائى هو هذا الغلاف المتقطع الذى يبدو لنا جزء منه على السطح مكوناً البحار والمحيطات والأنهار والجداول والبحيرات ، والجزء الآخر يجرى فى باطن الأرض ويعرف بالمياه الجوفية التى تغذى الينابيع والعيون والآبار ، ولقد كان الإعتقاد السائد قديماً ، أن المياه الجوفية هذه لا تغذى الينابيع والآبار فحسب بل هى أيضاً مصدر المياه المجوفية الجارية ، وأن الأنهار تستمد مياهها من مستودعات هائلة فى باطن الأرض وتلقى بها فى الحيط ، وبما أن المحيط لا يمتلئ فى باطن الأرض وتلقى بها فى الحيط ، وبما أن المحيط لا يمتلئ ولا يفيض ، فلابد أنه يعيد إلى هذه المستودعات ماءها خلال قنوات غير مرئية تحت سطح الأرض.

واستمر هذا الاعتقاد حتى القرن السابع عشر، عندما عرف العلماء حقيقة دورة المياه من المحيط إلى الأنهار وكيف أنها لا تتم خلال باطن الأرض، بل خلال الغلاف الجوى عندما تتبخر مياه المحيطات والبحار وتتصاعد إلى الجو، مكونة السحب التي لا تلبث أن تسقط أمطاراً تغذى الأنهار، وما تمتصه الأرض من هذه المياه، ويغوص ويتسرب خلال الصخور إلى باطنها، هو الذي يتجمع في طبقات وتكوينات خاصة

مكوناً المياه الجوفية ، والمياه الجوفية كالمياة السطحية الجارية ، دائمة الحركة والإنتشار فى إتجاه البحر عادة ، إلا إذا كانت تراكيب المنطقة الجيولوجية أو مسامية الصخور ونفاذيتها تحول دون عملية الإنتشار هذه ، وتتدفق المياه الجوفية على سطح الأرض طبيعياً ، كما فى الينابيع أو بالحفر كما فى الآبار ، والعيون الطبيعية قد تكون باردة كعين الصيرة فى جبل المقطم شرق القاهرة ، أو حارة كما فى العين السخنة جنوب السويس وعين حام فرعون فى غرب سيناء ، وقد تكون هذه العيون معدنية ، كعيون حلوان الكبريتية ،

ويشمل أيضاً غلاف الأرض المائى الثلاجات ، وهي تجمعات الثلج الهش والجديد المتاسك سواء في المناطق القطبية أو في أعالى الجبال في بعض أجزاء الكرة الأرضية ، وتضم أيضاً ما يعرف بحقول الجليد ، وهي مساحات ضمخمة يغطيها الجليد ، وتخرج منها مجار جليدية بطيئة تنحدر في الأودية ، مثل الأنهار إلا أنها أبطأ منها كثيراً ، كما يختلف شكل واديها عن شكل أودية الأنهار .

### غلاف الأرض الجوى أو درعنا الهوائى

يعتقد الكثير منا أن أهمية الهواء الجوى تنحصر فقط فى إحتوائه على غاز الأكسيجين اللازم لعملية التنفس فى الحيوان والنبات ، وعلى ثانى أكسيد الكربون اللازم لعملية التثفل الضوئى فى النبات ، وهذا أعتقاد أكسيد الكربون اللازم لعملية التمثيل الضوئى فى النبات ، وهذا أعتقاد

خاطىء إذ أن الغلالة الرقيقة غير المرئية ولا الملموسة والتي تغلف الأرض تماماً من كل الجهات ، هي بمثابة الدرع الواقى لنا ، ومثلها في ذلك مثل الصدفة التي تحيط بجسم الكائن البحرى اللين فتحميه من الأخطار، ويتكون الغلاف الجوى من خليط من الغازات أهمها النتروجين (٧٨٪) والأكسيجين (٢١٪) والأرجون (٩,٪) وثانى أكسيد الكربون (٣٠٠٧) وغازات خاملة أخرى كالكريبتون والنيون والهليليوم والزينون ينسب ضئيلة ، كذلك يحتوى الهواء الجوى على كميات متفاوتة من بخار الماء (١ – ٤ ٪) والكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا وحبوب اللقاح. · ويعتبر الغلاف الجوى جزءاً متمماً للكرة الأرضية ، فهو يتفاعل كيميائياً مع صخور قشرتها، مكوناً لأكاسيد والكربونات وغيرها، ويتفاعل ميكانيكياً معها أيضاً ، محدثاً تآكلها وتفتتها ، كما يقوم بدور فعال في نقل فتات هذه الصخور من مكان إلى آخر ، كذلك إحتكاك الهواء بالمسطح المائى على الأرض ، هو السبب المباشر لإحداث الأمواج والتيارات المائية منها.

وللهواء الجوى الدور الرئيسي في توزيع سقوط الأمطار والثلوج، وواضح بالطبع أثر ذلك على البيئة والمناخ وعلى التغييرات التي تطرأ على شكل الأرض الخارجي عموماً، كما يساعد الهواء الجوى على إنتشار بعض موجات أشعة الشمس بالإنعكاس على دقائق الغبار وجزئيات الغازات الموجودة فتصبح ضوءاً مرئياً.

والمعروف أن بعض مُوجات هذا الضوء المرئى ، القصيرة الطول نوعاً ، ذات اللون الأزرق هى أكثرها انتشاراً ، لذلك تبدو السماء للعين البشرية وهى مائلة إلى الزرقة ، أما فى الطبقات العليا حيث ينعدم الغلاف الجوى فتبدو السماء سوداء قاتمة ، وهكذا بدت لرواد الفضاء الذين كانوا يرون القمر ساطعاً والنجوم متلاً لئة طوال الأربع والعشرين ساعة .

وتتمثل أهمية الهواء الجوى بالنسبة لحياتنا على الأرض ، فى أنه يحجز. عنا الجزء الضار من أشعة الشمس والأشعة الكونية المهلكة للخلايا الحية مثل الأشعة فوق البنفسجية وغيرها ، وفى الوقت نفسه يجزن الدفء الذى تمنجه إيانا الشمس ، كما تحترق فيه النيازك نتيجة لاحتكاكها بجزئياته ، وقد نتلاشى عن آخرها أو يقل حجمها فيحمينا، بذلك من خعطرها .

وتركيب الهواء ليس بالبساطة التي يبدو بها ، إذ يتكون من عدة طبقات متتالية أسفلها ، أو الطبقة الأولى التي يعيش فيها الإنسان وتسمى التروبوسفير أو الغلاف المتغير ، ويتراوح سمكها من ٨ إلى ١٦ كيلومتراً فوق سطح الأرض ، وتحتوى على التيارات والعوامل التي تؤثر وتشكّل معظم تقلبات الجو ، وفيها تسرى السحب التي ما هي إلا تجمعات من بخار الماء الذي قد يتكثف حول ذرات الغبار أو مكوناً لبلورات مجهرية دقيقة من الثلج لا تلبث أن تسقط أمطاراً أو ثلوجاً .

وتنخفض درجة الحرارة كلما ارتفعنا في الجو بنسبة حوالي ٦ درجات

مئوية كل كيلو متر تقريباً ، وكذلك ينخفض الضغط ويصل إلى نصف قيمته على سطح الأرض ، على ارتفاع خمسة كيلومترات تقريباً ، وتلى طبقة التروبوسفير هذه ، الطبقة الثانية وتسمى الستراتوسفير أو الغلاف الطبق ، وتنعدم فيه السحب وتختنى ذرات الغبار.

وينقسم هذا الغلاف إلى قسمين: الأسفل منها يحتوى على جزيئات كميائية معينة يعتقد بعضهم أن لها تأثيراً مباشراً على هطول الأمطار، ويحتوى العلوى على طبقة الأوزون، وهوكما ذكرنا من قبل جزىء يتكون بإتحاد ثلاث ذرات من الأكسيجين، ويختلف فى ذلك عن جزيء الأكسيجين الجوى فى الطبقة الأولى، الذى يتكون من ذرتين من الأكسيجين فقط والذى تحتاج إليه فى التنفس، ويتم ذلك الاتحاد الكيميائى بامتصاص الأشعة فوق البنفسجية المهلكة للحياة، والتى تنبعث من الشمس فيحمينا بذلك من خطرها.

وفى نهاية هذه الطبقة تبدأ درجة الحرارة فى الإرتفاع تدريجياً حتى تصل إلى ١٠ درجات مئوية عند بدء الطبقة الثالثة التى تليها، وتسمى الميزوسفير أو الغلاف المتوسط، هذه الطبقة يصل إرتفاعها إلى حوالى ٨٠ كيلومتراً فوق سطح الأرض، وتحترق فيها أغلب النيازك التى تخترق غلافنا الجوى، يلى ذلك طبقة رابعة وتسمى الأيونوسفير أو الغلاف المتأين، ويصل إرتفاعه إلى حوالى ٢٠٠ كيلومتر، ويتكون من ذرات متأينة، أى ذات شحنة كهربية لمكونات الهواء، وتصل فيها درجة متأينة، أى ذات شحنة كهربية لمكونات الهواء، وتصل فيها درجة

الحرارة إلى حوالى ١٠٠٠ درجة مئوية ، وتعكس هذه الطبقة بعض الموجات الوجات الراديو ، وبذلك تسمح للإنسان بالتقاطها عبر الأثير في الإذاعات والتليفزيون وسبل الاتصال الأخرى .

يلى ذلك الطبقة الحامسة وتسمى الأكسوسفير أو الغلاف الحارجي وفيها تقل كثافة الهواء تدريجياً حتى ينعدم تماماً ، وتحتوى هذه الطبقة على الأحزمة المغنطيسية التي سبق أن أشرنا إليها والتي تمتد حوالى ٠٠،٠٠٠ كيلو متر تقريباً.

## الكناب القادم

### السبر الشعبية

فاروق خورشيد

| 1444/014.        | رقم الإيداع    |
|------------------|----------------|
| ISBN 4VV-YEV-111 | الترقيم الدولى |

طبع بمطابع دار الممارف (ج.م.ع.)



#### هنذاالكتاب

- أين تقع الأرض بين الكواكب الأخرى ؟ الأخرى ؟
  - وما أصل نشأتها . . ويطورها ؟
- ما طبيعة تكوينها . . ومم يتركب باطنيا ؟
  - ماذا عن مستقبلها ومستقبل

عليها ؟

عن هذه الأسئلة وغيرها من المحيرة يدور موضوع هذا الكتاب . . . المحيرة يدور موضوع هذا الكوكب الذا إجابات مبسطة عن هذا الكوكب الذا

عليه . .



51 1

344